خَفِيق الدكتور عبد الله بن محمد أبو داهش الأسناذ في كلبة اللغة العربية بأبها تراث الجريرة العربية تهامية من تاريخ الخلاف السليماني في العصر الحديث ( 10 )

# الأدارســــة

فی

تمامة ( ١٣٤١ - ١٣٤٧ هـ )

رسالتان تاریخیتان

فى إمارتي السيدين :
على بن مصحصد الإدريسي
و
والحسسن بن على الإدريسي

\_\_ تأليف

القاضى عبد الله بن على العمودي (١٢٧٨ – ١٢٩٨ هــ)



خفيق الدكتور عبد الله بن محمد أبو داهش الأستاذ في كلية اللغة العربية بأبها تراث الجـــزيـرة العـــريـــة تهــامـــة من تاريخ الخلاف السليمانى فى الـعـــصـــر الحـــديث

# 

فی

تمامة ( ۱۳۶۱ - ۱۳۶۷ هـ)

\_ رسالتان تاریخیتان \_

فى إمارتي السيدين: على بن مـــح ــمــد الإدريسي

و

والحسسن بن على الإدريسي

. تأليف

القاضى عبد الله بن على العمودي (١٢٧٨ - ١٣٩٨ هـ)



#### المقدمية

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآلــه وصحبه أجمعين ، وبعد :

فإن الباحث في تراث هذه الأنحاء من جزيرة العرب ، يدرك أهمية ذلك المرّاث، وقيمته العلمية ، إذ استطاع بنوه والمؤلفون في ميدانه أن يعبروا في مؤلفاتهم عن واقعهم : السياسي ، والفكري ،والاجتماعي بصورة صادقة بينة ، بما دفع عنهم المرّاعم القائلة بضعف حياتهم الفكرية وضحالتها ، إذ أحذ أولئك: العلماء ، والأدباء ، والمؤرخون ، وطلبة العلم يسهمون بشيء من نتاجهم الفكري المناسب في بناء هذه الحياة العلمية المعتدلة ، كما نهض الأمراء بتأييد هذا الواقع الفكري ، وتشجيعه بما مكّن له ، وأسهم في يقظته ، وانتعاشه .

ومهما يكن الأمر فإن من مظاهر تلك النهضة الفكرية المناسبة في تهامة أن أقبل نفر من علمائها على : التأليف ، والتدوين ، إذ يلحظ الباحث في هذا الميدان شيوع : المؤلفات التاريخية، ومايتصل بها من : الرسائل، والحوليات، ولعل من أبرز تلك الإسهامات الفكرية في القرن الرابع عشر الهجري تاريخ : " اللامع اليماني " وماأسهم به مؤلفه القاضي عبدا لله بن علي العمودي ( ١٢٧٨ - ١٣٩٨ هـ ) من نتاج تاريخي آخر ، وبخاصة رسائله المتفرقة ، ومنها : هاتمان الرسالتان اللتان بين أيدينا الآن ، وهما مما يُظن بصلتهما بالمؤلف السابق : " اللامع " ، أو أنهما من أجزائه ، وتنبع تلك الأهمية من : قيمتهما التاريخية ، ومااشتملتا عليه من المعلومات المهمة ، والأخبار القيّمة النادرة ، وماحوتاه من النصوص الأدبية ، والنكت الاجتماعية ، إذ كانتا ممثله المستوى الكتابة في هذا العهد المتأخر من

النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري ، ناهيك عما اتصفتا به من تركيز مؤلفهما على أحداث عصره السياسية ، وماانبعث في ظلالهما من : الوقائع ، والتقلبات السياسية ، ومااتصل بهما من معالم : الحياة الاجتماعية ، والاقتصادية ، والفكرية ، بما عكس حياة الناس وصورها ، وبخاصة في مجتمع المخلاف السليماني الممثل للإمارة الإدريسية عندئذ ، وماترتب على نهايتها من شقاق واحتلاف ، وهو ماأدى إلى زوالها وانهيارها .

وتأتي قيمة هاتين الرسالتين أيضا في ذكر التطورات السياسية التي صاحبت نهاية الله الإمارة الإدريسية بحكم معاصرة المؤلف لها ، وقدرت على استيعابها ، فضلا عما أحاط بهذا الواقع السياسي من ظروف مختلفة ، وأحداث متفاوتة ، ومااشتمل عليه هذا الأثر التاريخي من ذكر لرجال من أبناء هذه الأنحاء الجهولين ، وماحواه من أخبار البلاد والعباد بعامة ، وبخاصة بلدان : صبيا ، وجازان ، وضمد ، وأبي عريش ، وصامطة ، وبلدان تهامة اليمن بعامة ، كما أن هاتين الرسالتين المخطوطتين التضمنان آثارا أدبية مناسبة ، مثل : القصائد التي أوردها العمودي ، وتلك الرسالة التي بعث بها السيد محمد بن علي الإدريسي ( ١٣٩٣ - ١٣٤١ هـ ) إلى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ( ١٣٩٣ - ١٣٧٣ هـ ) رحمهما الله تعالى ، إذ تنطوي هذه الرسالة على وجه الخصوص على معلومات تاريخية مهمة تفيد عن علاقة الإدريسي بالملك عبدالعزيز ، إلى جانب أن هذه الآثيار الأدبية المفيدة تهم علاقة الإدريسي بالملك عبدالعزيز ، إلى جانب أن هذه الآثيار الأدبية المفيدة تهم المشتغلين بتاريخ الأدب بهذه الأنجاء ، فهي من المصادر الأساسية لهذا التاريخ .

وحينما يتعين على الباحث – في تحقيق مثل هاتين الرسالتين المخطوطتين – : التعرض لواقع العصر وملامحه السياسية والفكرية فإن ذلك من الواجب العلمي

المفترض تجاه ذلك الأثر ، إذ يرتبط هذا الأمر بظروف التأليف ودواعيه ، وهو مادعا المحقق هنا إلى التحدث بشيء من الإيجاز عن معالم هذا العصر : السياسية ، والأدبية ، ومااتصل بها من أسباب الترجمة للمؤلف ، ووصف مخطوطه ، فالعمودي وعصره يستحقان الاهتمام واللراسة ، حيث لم ينالا حظهما من : التعريف ، والإيضاح ، على الرغم من أهميتهما ومايحتلانه من مكانة ، فالقاضي عبدا لله العمودي يُعد من علماء هذا العصر المعمّرين الذين أسهموا في ميدانه بالتأليف ، والشعر ، ومايتعلق بهما من دواعي العطاء العلمي ، كما أن عصره لايقل أهمية عن غيره لما تمخض عنه من أحداث ، وماجرى في رحابه من وقائع ، وكل ذلك دعا إلى الحديث عنهما معا بشيء من : الاختصار ، والإيجاز .

وإذا كان قد تم الاعتماد في تحقيق هاتين المخطوطتين على نسخة خطية واحدة ، فإن الأمر لكذلك ، إذ تُعد هذه النسخة المعتمدة في التحقيق نسخة المؤلف الأصلية التي وصلت إلينا من بعده ، وكانت مخدومة بعنايته ، ومسودة بقلمه بما أكسبها منزلة النسخة الأم المعروفة عند المحققين على الرغم من تأخر عصرها ، ومما تجدر إليه الإشارة في هذا المقام القول بأثر العمودي في معاصريه والذين أتوا من بعده ، واعتماد الآخرين على مؤلفاته ورسائله ، فالذين أتوا من بعده نهلوا من مصنفاته ، بل عدّوها من مصادرهم الأساسية ، فالحقق في هذا المقام العلمي يعترف بأن بعضا مما أسهم به في تاريخ الأدب التهامي ، إنما كان من مصادره فيه بعض آثار العمودي والشاهد على هذا القول ،كتبه : " أثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية " ، و : " الحياة الفكرية والأدبية في جنوبي البلاد السعودية " ( ١٢٠٠ – ١٣٥١ هـ ) ، و " نشأة الأدب السعودي المعاصر في

جنوبي المملكة العربية السعودية " ( ١٣٥٢ - ١٣٨٠ هـ ) وغيرها ، وماثبت في مصادر هذه المؤلفات من المراجع يُعد دليلا على حقيقة هذا القول ، وقد ينسحب هذا القول على عدد من المؤلفين المعاصرين الآخرين الذين أسهموا في التاريخ السياسي والفكري هذه الأنحاء ، وهذا القول السابق ذكره يدخل في باب الإنصاف والاعتراف بالفضل لأهله ، وهو ما يدعونا إلى الترخم على الشيخ العمودي ، والدعوة له بالعفو والغفران ، فهو قمين بهذا الشعور حري به ، رحمه الله تعالى ، وأطقنا به في الصالحين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

كتبه

عبدا لله بن محمد أبو داهش أبها – كلية اللغة العربية • ، مضان ١٤١٤ هـ

# الملامح : السياسية ، والفكرية لهذا العصر :

عاشت بلدان تهامة أوائل العقد الخامس من القرن الرابع عشر الهجري حياة سياسية غير مستقرة ، إذ ابتليت بشيء من مظاهر : الفتن ، والخلافات الداخلية ، ولم يكن عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمين آل سعود ‹‹› ( ١٢٩٣ – ١٢٧٣) قد أشرق نوره في هذه الأنحاء ، مما ساعد على إذكاء روح الخيلاف في تلك الحياة السياسية ، إذ كانت تهامة عندئذ تعيش حياة حافلة بالمظاهر الصوفية الغالية ، والخلافات السياسية القائمة ، وما أثقل به كاهلهها حينذاك من أسباب الحروب العالمية والمحلية ، ثم إنها شهدت عقب وفاة السيد محمه بن على الإدريسي ‹‹› العالمية والمحلية ، ثم إنها شهدت عقب وفاة السيد محمه بن على الإدريسي ‹‹› ولته رسي المحمه المحمه

<sup>(</sup>١) قال عند الزركلي: "عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن توكي بن عبدا لله بن محمد بن سعود و ٢٩٣١ - ١٣٧٣ هـ] ، من آل مقرن من ربيعة بن مانع من ذهل بن شيبان : ملك المملكة العربية السعودية الأول ، ومنشنها ، وآحد رجالات الدهر ، ولد في الرياض بنجد ، ودولة آباته في ضعف وانحلال ، وصحب أباه في رحلته إلى البادية ... يطارده عدوه ابن رشيد ... واستقر مع أبيه في الكويت سنة ١٣٠٩ هـ / ١٨٩١ م ، وشب فيها ، وشن الغارات على آل الرشيد وأنصارهم ، وفاجاً عامل ابن الرشيد في الرياض بوثبة ليس هنا مجال وصفها ، فاستولى عليها ، وجسد فيها إمارة آل معود سنة ١٣٠٩ هـ / ١٩٩٧ م ... " الأعلام " ٤ / ١٩ .

<sup>(</sup>٢) قال عنه الزركلي: " محمد بن علي بن السيد أحمد بن إدريس [ ١٢٩٣ – ١٣٤١ هـ] مؤسس دولة الأدارسة في صبيا وعسير ... أصله من فاس ، أقام جده السيد أحمد بن إدريس في صبيا ، فرلد صاحب الترجمة فيها ، وتعلم في الأزهر بحصر ، وطمح إلى السيادة ، فنشر في صبيا طريقة جده أحمد بن إدريس ، فاتبعه كثيرون ، فوثب بهم على حكومتها ، وفيها الشريف أحمد الحواجي باشا من زعماء أي عريش ، فقطع يديه إلى الرسفين عقب استيلامه على صبيا منة ١٣٢٧ هـ فجهزت حكومة الترك الجيوش لقتاله ، فلم تفلح ... " الأعلام " ٢ / ٣٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر : " تاريخ المخلاف السليماني " للعقيلي ٢ / ٨٥٠ .

ولقد دانت بلدان المخالف السليماني بتهامة منذ أواخسر سنة ١٣٢٦ هـ / ١٩٢٢ م للسيد محمد بن علي الإدريسي الذي حكمها عبر هذه الفترة بعد أن طرد المتصرفية التركية منها ، وقولي إمارتها (١) ، وذلك في واقع صوفي ظاهر لم يسلم حال الفكر والأدب من : آثاره ، وسبحاته .

وقد تولى إمارة تهامة من بعده ابنه الأكبر: علي بن محمسلد الإدريسي الله وقلت البيعة " الله عليه من بعده في شعبان سنة ١٣٤١ هـ / ١٩٢٧ م، ولكنه لم يسلم من مظاهر: الزلل، والضعف السياسي لصغر سنه، وتواضع دربته السياسية، مما دعا: إلى الخروج عليه، والتخلص من حكمه الله في سنة ١٩٢٤ هـ / ١٩٢٥ م.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٢ / ٣٦.

<sup>(</sup> Y ) قال عنه العقيلي : " ولد في دنقلة من السودان عام | 3 ٣٣٠ هـ / ١٩٠٥ م ] ، وأمه مريم بنت هارون الطويل ، وظل في السودان عند جده الأمه تماني سنوات ، وفي عام ١٩٣٧ هـ بعث والده من وصل به مع أمه إلى صبيا فرايي في كنف والده ، وتعلم بها القراءة والكتابة ومختصرات في الفقة واللغة ، ومن شبوخه الذين قراً عليهم : محمد صالح عبد الحق ، ومحمد الأمين المنتقبطي ، وعلي بن محمد السنوسي ، ولم يبايع له والده في حياته بولاية المهد ، وإن كان من المعروف أنه الوريث الشرعي لوالده بصفته الابن الأكبر " تاريخ المخلاف السليماني " Y / ٨٥٠ ، ولي الأمر بعد أيه، وجرى أمور عديدة عبر ولايته ، انظر تفصيلا عنها في سيرته التي بين أيدينا الآن، وفي المصدر السابق Y / ٨٥٠ ، من المجاز لدى قال عنه عبدا ألم الممودي : " نعم ، والسيد علي بعد وصوله إلى عدن رجع إلى مصوع ، ثم توجه إلى أرض الحجاز لدى الملك عبدالرحن السعودي فاكرمه وأجله ، واتخذ بلد الله أطرام مهاجرا ، وأجرى الملك عليه الكفاية التامة ، وسمع من علماء مكة في : السنة ، والفقة ، وحصل منه حظا والهرا ، ومازال يتردد إلى الحرم الشريف بكرة وعشية ، وكان مرخي له العنان يخرج يتجول إلى محوال مكم الكومة حتى وادي فاطمة ، وإلى المدينة المنورة ، وجدة ، وأخيرا اقضى نظر الملك مايلزم مبامة وعناية بأن يتوجه معه إلى ديار نجد ، فيتي معززا مكرما ، ولسان الحال على وأخيرا اقضى نظر الملك مايلزم مبامة وعناية بأن يتوجه معه إلى ديار نجد ، فيتي معززا مكرما ، ولسان الحال على ماكان فيه باليمن شم انقضت تلك السنون وأهلها فكانه على وكانه على مكان فيه باليمن شم انقضت تلك السنون وأهلها فكانه على وكانه على مكان م المكان هيه باليمن شم انقضت تلك السنون وأهلها فكانه على وكانه على مكان مكرما . "

<sup>&</sup>quot; سيرة [ إسارة ] على بن محمد الإدريسي " : ورقة ١٢ أ (٣) عبدا لله بن علمي العمودي . " من مجاميعه المخطوطة " غير مرقم الأوراق

<sup>(</sup>٤) مبارك محمد الحرشني ، " النظم الإدارية في تهامة عسير " ٢٣ .

ولقد ولي أمر تهامة من بعد السيد: على بن محمد الإدريسي عمه الحسن بن على الإدريسي « الذي حكم تلك الأنحاء حتى سنة ١٣٤٩هـ / ١٩٣٠م ، تاريخ انضمام تلك البلاد إلى بقية أجزاء البلاد السعودية الأخرى ، فلقد قيل بأن الحسن الإدريسي رفع في ١٧ جمادى الأولى عام ١٣٤٩هـ / ١٩٣٠م م برقية إلى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، يقول فيها: "كتب جلالتكم برفقة العبدلي وصلت ، وتذاكرنا مع وفدكم ، وتقرّر بموافقتنا ورضانا إسناد إدارة البلاد وماليتها إلى عهد جلالتكم " . "

وفي ذلك يقول الملك عبدالعزيز في خطابه الذي ألقاه في مكة المكرمة في موسم حج سنة ١٣٥٢ هـ / ١٩٣٣ م: "وجرت صداقة بيننا وبين محمد الإدريسي ،"، وعندما مرض أوصاني بآله وأولاده ، ولما توفى تولى ابنه على ، وكان الخلاف بينه وبين عمه الحسن ، فتولى الحسن وأصلحتهم ، ووضعت نظري على الحسن بناء على طلبه ، وطلب أهل عسير ، وأبقيت عليا عندي " ،،، ويؤكد هذا القول ماذكره على بن محمد السنوسي في كتابه: "السماط المدود في رباط المحبة والعهود ما بين الأدارسة وآل سعود " ،، الذي ذكر بأن محمد بن على الإدريسي : "أوصى أدر ما موري إمارته بأنه في : "هيته أمود اللون ، عظط الوجه ، وله لجة كنة ، وهو طويل جسم ، وله لسان فصيح المناب مقابلة شخصية مع الشيخ سعود بن محمد اللون ، عناها الربن من قطان نجد في ١١ / ١٢ / ١٤١٨ هـ .

<sup>(</sup>٢) عبدا لله بن علي بن مسفو ، " أخبار عسير " ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن علي الإدريسي ( ١٢٩٣ - ١٣٤١ هـ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : جريدة أم القرى ع ٤٨٤ ، س ١٠ ، ( ٨ ذو الحبجة ١٣٥٧ هـ ) ٢ ، ولقد اهتمت إدارة تحرير هذه الجريدة بأخيار عسير منذ عام ١٣٥٠ هـ / ١٩٣١ م ، وماجرى في جازان بعد ذلك ، وانظر ع ٤٥٠ ، ( يوم الجمعة ٥ ربيع الثاني ١٣٥٧ هـ / ١ ، ففيه حديث عن عسير .

<sup>(</sup> ٥ ) تم نشره في مجلة المنهل على حلقتين ، وذلك في : ج ١ ، ٢ ، س ٤٢ ، مج ٣٨ (محرم ، صفر ١٣٩٦ هـ ) ١١٣ ، وفي ج ٣ ، س ٤٢ ، مج ٨٣ ( ربيع الأول ١٣٩٦ هـ ) ٢٠٦ .

يالقاء زمام حكومته ، وإسناد أمرها إلى حليفه جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرهن آل سعود « ، وأنها : " لم تزل الرسل مترددة بينه وبين جلالة الملك مدة حياته " ، ، وأنه في حياته : : سمّى نجله بجلالة الملك المعظم أيده الله ، وهو السيد عبدالعزيز المتوفى بمكة " ، ، وكل ذلك يؤيد ماذهب إليه الملك عبدالعزيز في إشارته إلى وضع الوصاية السابقة التي طلبها منه الحسن بن على الإدريسي في حياته من قبل ، وبذلك تصبح جازان وماحولها في سنة ١٣٤٩ هـ / ١٩٣٠ جزءاً من البلاد السعودية .

ومن الواضع أن حركة الأدب والفكر في تهامة عبر الربع الثاني من القرن الرابع عشر الهجري لم تكن ضعيفة ، ولامحدودة ، ولكنها معتدلة تميل إلى مظاهر التصوف ، والرهل الفكري ، حيث شهدت هذه الأنحاء من جزيرة العرب على أثر قيام دولة الأدارسة بصبيا انتعاشا أدبيا وفكريا محدودا ، لولا أن هذا الحال الفكري لم يسلم من آثار التصوف الذي أيدته هذه الدولة الناشئة ، فلقد تم قيامها على شيء من أسباب الصوفية وبذورها ، حيث نما هذا الشعور منذ وفد أحمد بن أدريس المغربي ( ١٩٧٧ – ١٢٥٣ هـ ) على بلسدة صبيا سنة أدريس المغربي ( ١٩٧٧ – ١٢٥٣ هـ ) على المحددة صبيا سنة فلم يزل حتى ضمت تلك الأنحاء إلى بقية أجرزاء البلاد السعودية سنة فلم يزل حتى ضمت تلك الأنحاء إلى بقية أجرزاء البلاد السعودية سنة والم يزل حتى شمت المناه المناهدة المحددة المح

وكانت تهامة - في عهد النزك الأخير ، وقبل نهوض الإدريسي على دولتهم - (١) الصدر نفسه ، ح ٢ ، س ٢٤ ، مح ٢٨ (ربع الأول ١٣٩٦ هـ) ٢٠٩ .

<sup>(</sup> ۲ ) الصدر نفسه ۲۰۸ .

<sup>(</sup> ٣ ) الصدر نفسه ٢٠٨ .

تعيش حياة فكرية مضطربة ، إذ كان لوجود الترك أثر غير خاف على الدراسين ، ها أثر في يقظة الفكر وغوه ، وأضعف التعليم ، فضلا عن شيوع الفتن والحروب القبلية ، والاختلافات المذهبية ، ولما قام محمد بن علي الإدريسي ، ، بإمارة صبيا ، وماحولها ، حاول إنعاش التعليم ، وإذكاء روح الثقافة والأدب ، ولكنه بسط اتجاهه الصوفي وحققه ، فاصطبغ الفكر عندئذ بشيء من ملامح التصوف ، مما أضعف الحياة الدينية ، وصرفها نحو الطقوس المعهودة ، حيث أخذت الزوايا ، والتكايا تشيع بين المتصوفين ، وتظهر بوضوح في هذا المناخ الفكري الصوفي الجديد .

وفي الحقيقة أن تشجيع الإدريسي لم يكن وحده سببا في نهضة التصوف بتهامة ، وإنما كان لهجرة العلماء ، وطلبة العلم المتصوفين إلى تهامة أثر في يقظة هــذا الواقع وتنشيطه ، إذ أخذ أولئك جميعا يفدون إلى صبيا عاصمة الأدارسة في تهامة ، يُدرِّسون ويَدرسون ، ويؤثرون بقدر في توجيه الحركة الفكرية الصوفية الناشئة عندئذ ، ممــا أوجد حياة صــوفية حقيقية غالية ، ولقد تحققــت تلك الحياة في وفرة : العلماء ، والشعراء ، وكثرة نتاجهم الفكري والأدبي ذي الصبغة الصوفية والتقاليد المعهودة ، مما لون الحياة العلمية والأدبية والسياسية بلون صوفي ديني عميق ، ولذلك تحقق في هذا الجو العلمي المذهبي شيء من أسباب اليقظة الأدبية ، حيث أخذ الشعراء يفدون على صبيا يمدحون الإدريسي ويشاركون شعراءه المقام حيث أخذ الشعراء يفدون على صبيا يمدحون الإدريسي ويشاركون شعراءه المقام

<sup>(</sup> ١ ) كان الإدريسي شاعرا ، ومن شعره قوله ، وهو في مصر يتلقى تعليمه في الأزهر :

أنوح إذا البرق اليمــــــاني لمحته كما أن سوت ريح الجنوب لها رمـــل

ندمّاي في تلك المعـــــــاهد هل لنـــــــا دنو ، وهل يصفو الزمان وهل يحلو ؟ "

<sup>&</sup>quot; تاريخ المخلاف السليماني " للعقيلي ٢ / ٨١١ .

وطلب الوفادة والرزق ، إذ أصبح مجلسه ميدانا يتسابق فيه الشعراء ، وحلبة أدبية للمناقشة والمحاورة وإبداء الرأي ، ولم يكن شعراء الإدريسي وحدهم الذين عصروا هذه المجالس الأدبية ، وإنما كان يسهم معهم غيرهم من الشعراء الوافدين الذين فضّلوا المقام في تهامة عندئذ .

ولعل من أبرز أولئك الشعراء الوافدين على : الإدريسي ، والمقيمين عنده : الشاعر عبدالرحمن بن يحيى المعلمي ( ١٣١٧ – ١٣٨٦ هـ ) الذي وفيد إلى الإدريسي من جبيل عتمة ببلاد اليمن ، ، والشاعر على بن محميد السنوسيي ( ١٣١٥ – ١٣٦٣هـ ) الذي وفد من مكة المكرمة في وقت سابق من قيام إمارة الإدريسي بتهامة ، ومحمد بن إبراهيم الحشيبري ، ومحمد حيدر القبي ( .... – ١٣٥١ هـ ) وعبدا لله بن علي العمودي ( ١٢٧٨ – ١٣٩٨ هـ ) من مواطني الإدريسي نفسه وغيرهم كثير ، ولاغرابة فقد أصبح هؤلاء الشعراء من قضاة الإدريسي وعلمائه ، بيل من أصفيائه وأعوانه ، ويؤكد هذا القول ملازمتهم نجلسه ، وافتتانهم بشخصيته عما صبغ الحياة الأدبية بصبغة صوفية ظاهرة ، وجعلها تنسحب على حياة الأدب التهامي في العقيد الخيامس من القرن الرابع عشر الهجري .

ولم يتغير هذا الحال كله إلا حينما انضمت تلك الأنحاء إلى بقية أجزاء البلاد السعودية في سنة ١٣٤٩ هـ/ ١٩٣٠ م ‹‹›، حينما أخذ الملك عبدالعزيز بسن عبدالرحمن آل سعود يوحد بين معظم بلدان الجزيرة العربية تحت راية سياسية واحدة هي راية: المملكة العربية السعودية ، وفي ظلال مذهبي سني واحد ، ومنهج (١) كان ذلك في سنة ١٣٢٧ هـ.

<sup>(</sup> ٢ ) خير الدين الزركلي : " شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز " ٢ / ٣٣٥ .

سوي ظاهر هو منهج أهل السنة والجماعة ، وعند ذلك اختفى ذلك التيار الصوفي وتفرق شعراؤه الذين كانوا من قبل يغرقون في تصوفهم ، ويفسدون جانبا من توجههم بما يُظهرون من غلو ومبالغة «، إذ انتعش: الفكر ، والأدب ، ونهض التعليم ، وعز جانب الشريعة الإسلامية ، فانتصب القضاء ، وارتفع لواء الحسبة ، فالناس في طمأنينة ورخاء .

١ ١ ) من مثل قول المعلمي نفسه في مدح الإدريسي :

هذا الإمــــام الذي فاضت أنامله هذا هو الكف والناس الجميع عصـــا

ومثل قول محمد بن إبراهيم الحشيبري في مدح الإدريسي أيضا :

هذا الذي من يزره خالصــــا فكما

. معى وطاف ومسّ الركسن واستلما

جودا عميما كموج البحسر مابرحا

هذا هو القطب والكون البديع رحا

قلوبهم ردها إلــولي له شبحــــا

مبعى وطاف ومس الركسن واستلما . . . الداخة ما السلام " المقال " / ٨٤٥ / ٩

" تاريخ المخلاف السليماني " للعقيلي ٢ / ٨٤٥ ، ٨٤٩ .

### عبدالله بن على العمودي

#### نسبه ، ومولده :

هو: عبداً لله بن علي بن عبدا لله باسند العمودي البكري الصديقي القرشي المربي المربي المربي القرشي القرشي القرشي الله أو الله أله العمودي وهم: " بكريون قرشيون " الله أختلف في تاريخ ولادته الله قال ولده إبراهيم بن عبدا لله العمودي: " ولد رحمه الله تعالى بحمد بن محمد بن محمد الله تعالى وزبارة: " مولده بحدينة أبي عريش من تهامة سنة ١٢٧٩ هـ " الله على حين قال مقبل العصيمي أنه: " من مواليد عام ١٢٥٠ هـ " الله وعلى الرغم من الفارق الكبير بين هذه التواريخ يمكن الأخذ بالتاريخ الأول الذ القائل به ولده وهو ممن أيفترض فيه العناية بتحقيق تاريخ ولادة والده والترجمة له ، ومع ذلك فهذا التاريخ يدل على أن العمودي قد عمر كثيرا ، ويشير إلى أنه قد بلغ المائة سنة ، وازداد عشرين عاما .

حسرین حد .

 <sup>(</sup> ۱ ) محمد محمد زبارة ، " نزهة النظر " ۱ / ۳۷۷ .

<sup>(</sup> Y ) والعمودي بفتح العين المهملة ، والدال المهملة " المصدر نفسه ١ / ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن عبدا لله العمودي ، " نبذة يسيرة في ترجمة والده " ١ .

 <sup>(</sup>٤) عبدا لله بن علمي العمودي ( جامع ) ، " نبذ في الأنساب لمن سكن بحضوموت ، وفي أنساب عدنان وقحطان " ،
 مختطوط ، ٥ .

<sup>(</sup> ٥ ) نبذته السابقة ١.

<sup>(</sup> ٢ ) كتابه السابق ١ / ٣٧٧ .

 <sup>(</sup> ٧ ) المقابلة التي قدمها تلفنريون أبها في برنامج الفنون الشعبية من مدينة أبمي عربش ، قام بتقديمها الأستاذ مقبل صالح
 المصيمي في مساء يوم الأحد الموافق ٢٦ / ٣ / ١٣٩٨ هـ .

نشأ الشيخ عبدا لله بن على العمودي يتيما في حجر والدته ١٠٠ بعد وفاة أبيه ١٠٠٠ إذ تدل المصادر على أن أباه : على بن عبدا لله العمودي توفى بقرية الشُطَيْفِية ١٠٠٠ من قرى خُلب ١٠٠٠ بجازان ، وأن أفراد أسرته من بعد ذلك توجّهوا تلقاء أبي عريش ، حيث استقروا فيها ، وتضيف تلك المصادر إلى ذلك أن إخوته : " قضوا نجبهم ، ولم يكن لهم خلف " ١٠٠٠ ، وأنه هو الوحيد الذي بقي على قيد الحياة ، واتصل نسله في هذه الأسرة بما أبقى بتوفيق الله تعالى على ذكرها .

يقول إبراهيم بن عبدا لله العمودي: "ومما يُذكر أن جَدَّه: "كان إذا دخل البيت ينادي بصوت عال: ياعبدا لله ، فترد عليه [ زوجه ]: " أجننت؟ تنادي عبدا لله ، وهو لايزال رضيعا في المهد ، فيجيبها: هذا الرضيع سيكون له شأن عظيم بإحياء تراث العائلة ... " ‹‹› ، وفي ظلال هذا الواقع الاجتماعي نشأ عبدا لله العمودي محبا للعلم ، طالبا له .

 <sup>(</sup>١) بنت شيخ أبي عريش حينذاك : محمد فتح الله إسحاق ، انظر ترجمة عبدا لله العمودي في النبذة اليسيرة التي أعدّها ابته
إبراهيم عنه ١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ١.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر حديثا عنها في : " المعجم الجغرافي لقاطعة جازان " للعقيلي ٢٢٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) قال عنه العقيلي : " واد معروف في منطقة جازان " ١٦٨ .

<sup>(</sup> ٥ ) إبراهيم بن عبدا لله العمودي ، نبذته السابقة ١ .

<sup>(</sup>٦) الصدر تفسه ١.

### تعليمه الأولي ، ورحلته في سبيل العلم :

يبدو أن عبدا لله بن على العمودي قد قرأ القرآن الكريم ، وحفظ عبلدته أبي عريش قبل هجرته منها لطلب العلم ، يقول ولده إبزاهيم في معرض ترجمته له : "حفظ القرآن الكريم ، وتلقّى مبادئ : التجويد ، والفقه ، والتوحيد ، والحديث ، والتفسير على أيدي مشايخ ذلك العصر في مدينة أبي عريش " ... ، ويؤكد هذا القول حديث زبارة عن هذا العالم ، إذ قال : إنه حفظ القرآن الكريم ببلدته أبي عريش قبل رحلته في سبيل العلم ... .

وحيث إن الأهلين في تهامة قد تعودوا إرسال أبنائهم لمراكز الفكر الشهيرة في الجزيرة العربية للتعليم من فإن العمودي قد نهج هذا السبيل ، إذ تعدل المصادر على أنه هاجرر من بلدته أبي عريش إلى الحديدة في تهامة اليمن سنة ١٣١٥ هـ / ١٨٩٧ م وأنه عبر تلك الرحلة وبعدها أخذ عن علماء

<sup>(</sup> ١ ) نبذته اليسيرة السابقة ١ .

<sup>(</sup> Y ) " نزهة النظر " ١ / ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٣) يقول محمد بن إبراهيم الحفظي في معرض حديثه عن علماء رجال ألمع بتهامة: " هناك فكرة تناقلها أفراد هذه العاتلة ، وورثها الأبناء عن الآباء ، وغلوها وتحسكوا بها فنجحت معهم ، وهي أنه لايخلص الطالب في التعليم ، ولا يجد في تحصيله ، إلا إذا اغترب عن أهله ، وابتعد عن قومه وسكنه ، وتلقى العلم عن علماء أباعد لاتربطهم بهم سوى رابطة الجد والمواظبة والحفظ ، فكان الأب في الأوائل إذا ماترعرع ابنه وتما حفظه القرآن الجيد ، وطرفا من الحديث ، وغلاه بهاديء : الفقه ، والتوحيد ، فإذا ناهز البلوغ أرسله أبوه إلى الحرمين أو اليمن مع إحدى القرافل لتلقى العلم على أيدي علمائها ، وفقهاتها أينما وجدهم ، وعندما يصل الابن إلى اليمن يتخذ المسجد مكانا لايغادره فهو بته ومدرسته " نفحات من عسير " ١٩ ، قلت : وربما أتى هذا التقليد نتيجة لوضع تهامة الفكري ، وأنها لم تصل بعد إلى مقام المعبرة العلمية المهودة حينذاك بخزيرة العرب من مثل ، الحجاز ، واليمن .

بلدان : المراوعة ١٠٠٠ " زبيد ، بيت الفقيه ... تعز ، صنعاء " ١٠٠ ميدي ١٠٠٠ ، إذ قبس من علمهم ماتبلغ به من بعد في حياته العلمية والعملية ، وكان العمودي في مطلع حياته العلمية يُكثر من طلب الرحلة العلمية ، إذ هاجر عندئل مرتين ، قضى في الأولى خمس سنوات ، منها : سنتان في الحديدة ، وثلاث بالمراوعة ، وكانت رحلته الثانية بعد سنة ١٣٢٠ هـ / ١٩٠٧ م ، إذ ارتحل فيها إلى ميدي ١٠٠٠ ومنها وفيما يبدو – واصل رحلته لبقية البلدان الأخرى .

#### عودته من الهجرة ، وإقامته في وطنه :

عاد العمودي إلى وطنه أبي عريش بتهامة: " في سنة ١٣٢٠ هـ " من ، ولكنه لم يكتف بتلك الرحلة بل : " خرج إلى ميدي " من بعد ذلك ، ولم تحدد المصادر تاريخ عودته الثانية ، ولكنها دون شك لن تكون بعد سنة ١٣٣٠ هـ / ١٩١١ م إذ نلحظ أن العمودي يصبح عندئذ من علم العهاد الإدريسي الذي ابتدأ من ٢٦ / ١١ / ١٣٣٦ هـ ، ولقد عاد هذا العالم : " إلى موطنه أبي عريش وفي جعبته من نور العلم [ ما ] خدم به أبناء وطنه من إفتاء في : المواريث ، والنكاح ، والطلاق ، والإرشاد "من والقضاء ، والتأليف ، والسفارة ، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) محمد محمد زبارة ، " نزهة النظر " ١ / ٣٧٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) إبراهيم بن عبدا لله العمودي ، نبذته اليسيرة السابقة ١ / ٣٧٧ .

 <sup>(</sup> ٣ ) محمد محمد زبارة ، " نزهة النظر " ١ / ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١ / ٣٧٧.

<sup>(</sup> ٥ ) محمد محمد زبارة ، " نزهة النظر " ١ / ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ١ / ٣٧٧.

<sup>(</sup> V ) إبراهيم بن عبدا الله العمودي ، نبذته اليسيرة السابقة 1 .

لم تهمل المصادر التي بين أيدينا ذكر أشياخ هذا العالم ، وإنما أتت على ذكر نفر منهم في مواطن كثيرة ، سواء من كان منهم في تهامة اليمن، أم مَنْ كان في جازان. ومنهم في تهامة اليمن : " الشيخ فرج بن محمد الحوكي ، والسيد محمد بس عبدالقادر الأهدل ، والعلامة عبدا لله بن يحيى مكرم ... [ و ] السيد محمد بن عبدالوهن بن حسن الأهدل " ... .

أما مشكليخه في جازان فمن أبرزهم: السيد محمد بن على الإدريسي ( ١٣٩٣ - ١٣٤١ هـ ) الذي " أجازه بثبت أسانيده المسمّى: العقود اللؤلؤية في الأسانيد الحديثة " س، وعلى الرغم من أن الإدريسي: " كان صاحب منهج صوفي ، وحلقة معهودة في تهامة "س وأنه أصغر سناً من العمودي إلا أنه - فيما يبدو - لم يفد منه ، ولامن منهجه الصوفي بعكس غيره من معاصريه .

#### مؤلفاته:

لم يبلغ شأو العمودي أحد من معاصريه في كثرة نتاجه ووفرته ، فقد خلّف نتاجا وافرا غير عادي ، إذ يبدو أنه كان مُكثرا في : تأليفه ، وشعره ، ورسائله ، ومقاماته وإخوانياته ، وتقريظاته ، فضلا عن مناظراته التي كان يجريها مع علماء عصره ، وماكان يميل إليه من من كتابات تاريخية ، ورسائل دينية ، وعلى الرغم من نتاجه الوافر في ميداني : التاريخ ، والأدب وغيرهما لم يكن بذي حظ في النشر ،

<sup>(</sup> ١ ) محمد محمد زبارة ، " نزهة النظر " ١ / ٣٧٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) المصدر نفسه ١ / ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٣) عبدًا لله أبوداهش ، المفقود من شعر على بن محمد السنوسي " ٢٠ ، ٢١ .

والطباعة ‹‹› ، إذ بقيت مؤلفاته ورسائله وآثاره بعيدة عن اهتمامات الدارسين وعنايتهم ، ولاغرابة إذا قيل : إن نتاج العمودي الأدبي بخاصة يمثل : جانبا مهما من نشأة الأدب السعودي المعاصر في تهامة على الرغم من محدودية مستواه ، وتواضع قيمته ‹‹› ، ولعل من أبرز آثار العمودي :

( 1 ) تاريخه : " اللامع اليماني " ، وهو مفقود ، ومنه : " محتصر اللامع " ، الذي وسمه بقوله : " هذا ملخص تاريخي : المسمّى : تحفة القاريء والسامع في اختصار تاريخ اللامع " ، وقال فيه مقرظا :

به ماشئت مـــن آداب علــم وأخلاق تســامى للمعــالي بأخبــار الأولى حقا حـــواها وجلىّ في ميادين خــوالي ... ٠٠٠

وإذا كان " اللامع اليماني " في عداد المفقود فإن مختصره موجود معسروف · · · ، على الرغم مما فيه من اختصار شديد .

( ٢ ) مجاميع العمودي المخطوطة الأخرى ، وتمثل حياة العمودي العلمية ، ما يتصل بها من أسباب الانتعاش الفكري والأدبي الذي أصاب تهامة عند انضمامها للدولة السعودية ، ويتحقق ذلك في : معارضاته ، وإخوانياته ‹‹› ، وما أسهم به من نتاج (١) لقد حاول العمودي طباعة كتابه "اللامع اليماني" الم يفلح واسعه "اللامع اليماني بذكر ملوك اليمن والمخلاف السلماني" وقد قال فيه مقرطا :

( ٢ ) انظر " نشأة الأدب السعودي المعاصر في جنوبي المملكة العربية السعودية " للمحقق .

( ٣ ) يوجد هذا المختصر المخطوط لدى إبراهيم بن عبدًا لله العمودي بالرياض .

( ٤ ) ورد هذان البيتان في صدر هذا المخطوط تقريظا له من مؤلفه .

( ٥ ) يدل على أن أساسه " اللامع اليماني " ماورد فيه من : أحداث وأخبار ، وآثار ، ومادة أدبية مهمة .

( ٦ ) مثل صلته بـ : الشيخ عبدالخالق بن مانع الشهري من أهالي نعص بتهامة بني شهر ، والشيخ الحسن بن عبدالرحمن
 الحفظي .

أدبي مع إخوانه أدباء تهامة ، فضلا عن ديوانه الشعري الموسوم ب : " رشفة الصادي بتدوين الشعر العادي " ‹‹› ، ومن تلك المجاميع ، والرسائل ، والآثار المخطوطة ‹› : الرحلة التعزية ، "رسالة في علم الأنساب" ‹› ، "وخلاصة الكلام في ماأشكل واستطار بين الأنام" ، "الجواب الوافي من الاعتراض من قاضي أبي عريش عبدا لله بن عبدالعزيز الجافي" ، "البيان والتبيان في إعراب المهم من القرآن" ، وله عدد من التقريظات ‹› ، والمذاكرات الأدبية ·› ونحوها ، وتتجلّى أهمية هذه المجاميع في تصوير : الجياة العلمية ، والأدبية ، والاجتماعية بتهامة حتى سنة ١٣٦٣هـ / ١٩٤٣م .

#### أعماله:

يكاد ينحصر العمل الذي اضطلع به العمودي في حياته ، في : القضاء ، والتعليم ، والخطابة ، والسفارة ، والتأليف ، فلقد تولّى القضاء والخطابة في عهد السيد محمد بن على الإدريسي ( ١٩٤٣ - ١٣٤١ هـ ) ، يقول زبارة : "ولاّه الإدريسي القضاء بميدي ، والخطابة بالجامع " ، ، ثم وليه في عهد الحسن بن علي (١) إبراهيم بن عبدا للمعودي ، ثبلته السيرة السابقة " ٧ .

- ( ٢ ) إبراهيم بن عبدا لله العمودي ، بدله السيرة السابعة ١٠ .
   ( ٧ ) انظر : " أثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية " للمحقق .
  - ( ٣ ) إبراهيم بن عبدا لله العمودي ، " نبذته اليسيرة السابقة ٢ .
- (٤) من ذلك تقريظه لرسالة الشيخ عبدالرحن بن يحبى العلمي في معنى: " حجة نقل المقام الإبراهيمي "، وتقريظه على رسالة الشيخ عبدالرحن بن ناصر السعدي في: " البحث عن الجيل المسمين بيأجوج ومأجوج ".
  - ( ٥ ) من ذلك مذاكراته للقاضى عبدا لله بن عودة النجدي ....
    - (٦) " نزهة النظر " ١ / ٣٧٧ .

الإدريسي ١٠٠٠، وفي العهد السعودي ولي القضاء ببلدتي : الحقو ، وأبي عريس ٢٠٠٠. وكان يقوم بمهام السفارة في فترة الإشراف السعودي على تهامة ١٠٠٠، ولما : "أحيل للتقاعد تفرغ لتدريس العلوم الشرعية ... وتخرج على يديه نخبة من الفقهاء " ١٠٠٠، و : "كان إلى جانب عمله يقوم برصد مايحدث في زمانه ، ويسطر تلك الحوادث في كراريس حتى أنه جمع الكثير من المعلومات التاريخية " ره ، ، وهو في ظني ماأفضى به إلى تأليف تاريخه المشهور : "اللامع اليماني " ، فمن المواضح أن العمودي حدي المشهور : "اللامع اليماني " ، فمن المواضح أن العمودي صفاته ، ومكانته :

وصفه أحد جلسائه بأنه يصدر عن: "شخصية العالم الجليل والقاضي الكبير " نن ، وقال عنه ابنه إبراهيم الكبير " نن ، وقال عنه ابنه إبراهيم ابن عبدا لله العمودي: "كان - رحمه الله - بش الوجه طلق المحيا ، رحب الصدر متواضعا ، يحادث الصغير والكبير ، ولاتفارق الابتسامة شفتيه ، لايسام من جلسائه ويتحفهم بطيب حديثه ... " نن ناهيك عن المنزلة الاجتماعية التي كان يحتلها هذا

 <sup>(</sup> ١ ) يقول العمودي نفسه: "وكنت ممن ألزمني بالقضاء بمدينة جازان، وكتب لي بذلك عهد التولية، وشرقه بختمه "
 " سيرة [إمارة] الحسن بن على الإدريسي " للعمودي، ورقة ١٠ .

 <sup>(</sup> ٢ ) إبواهيم بن عبدا الله العمودي ، نبذته اليسيرة السابقة ٢ . كان راتبه وهو قاض بأبي عريش ١٠ ريالا ، انظر " النظم الإدارية والمالية في تهامة عسير " للحرشني ١٥٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) المرجع نفسه ٢ .

 <sup>(</sup> ٤ ) المرجع نفسه ٢ .

 <sup>(</sup> ٥ ) المرجع نفسه ٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) مقبل العصيمي ، في مقابلة تلفزيونية له مع العمودي في ٢٦ / ٣ / ١٣٩٨ هـ .

<sup>(</sup>٧) القابلة نفسها .

<sup>(</sup> ٨ ) نبذته اليسيرة السابقة " ٢ .

العالم بحكم عمله في القضاء ، ومكانته العلمية ، إلى جانب الحظوة الــتي كــان يوليــه إياها الإدريسي وخلفاؤه ، والولاة السعوديون من بعد .

#### شعره :

وعلى الرغم من وفرة النتاج الشعري المخطوط الذي خلفه العمودي يظل شعره بعيدا عن الأضواء الإعلامية ، إذ لم ينل حظا من أسبابها بخلاف معاصره على ابن محمد السنوسي – مثلا – الذي قبس من أضوائها ، واستطاع أن يسهم في ميدانها ، ومع ذلك يُعد شعر العمودي الوافر سجلا لأحداث عصره الذي عاش فيه ، وشاهدا على حياته الأدبية ، فلقد سجل : " ماطرأ في حياته ومابرز في حياة الناس من مظاهر: التهنئة ، والعزاء ، والمدح ، والرثاء ، وتقارظ الشعر ، وتعارضه ،

بما ينم عـن واقع: الحياة السياسية ،والاجتماعية ، والفكرية ، والأدبية ، فكأنـه حافظ على نمط هذه الحياة ، وحرص على تسجيلها بأمانة ووضوح .

ومن شعر العمودي في هذا التاريخ الأدبي الشامل قصيدتاه اللتان تحدث فيهما عن نشوء دولة الأدارسة ، ونهايتها ، يقول في الأخيرة منهما :

لما رأيت بني إدريس قد رحلوا والقصو خال من الأقوام في قفر أيقنت أن الأولى بادوا بأجمعهم وهذه حسالة الدنيا بلا نكرو فما يدوم سرور ماسررت به إلا وأعقبه بؤس من الضرر ... " ...

وفي سنة ١٣٤٨ هـ / ١٩٢٩ م زار العمـودي الحسـن بـن علـي الإدريسـي في صبيا في جملة من وفد إليه من الأدباء والأهـلين ، يقـــول : " وفد وفد إلى

<sup>(</sup> ١ ) عبدا لله أبوداهش ، " نشأة الأدب السعودي المعاصر في جنوبي المملكة العربية السعودية " ٢١ ، ٢٢ .

الإدريسي : أدباء العصر مادحين له ، ودونك ماوجهته إليه مهنئا بعيد الأضحى على وزن قصيدة الحسن بن هانيء التي مدح بها عبدالحميد صاحب الخراج بمصر وذكر فيها المنازل من العراق إلى مصر ، كذلك ذكرت في منظومتي المواضع التي مابين أبي عريش إلى صبيا بجهة العرضية من الحواز إلى أن نزلت إليه من رؤوس صبيا إلى وادي نخلان " ، ، ، ومنها :

وقد زان معصمها الخضيب نظير لرزق يكسد النفس وهو عسير ؟ أيم مَنْ ساد الأنسام يمير ‹››

ويقول العمودي في رثاء القاضي السيد محمد حيدر القبي سنة ١٣٥١هـ " ورثيته بهذه المرثية لما له على من الأخوة والصداقة "، ومنها:

دهتني الليالي والصروف النوائب وسامتني لما عرتني الكورب وارب وأدهشني عظم المصاب الذي غدا لله الكون مزور الجوانب خارب عشية قالوا: ابن حيدر قد ثوى ببلقعية تحت الجنادل غارب من

والحق أن العمودي من أكثر شعراء تهامة إسهاما بشعره عبر نشأة الأدب السعودي المعاصر في جنوبي المملكة العربية السعودية ، إذ حفلت به مجاميعه المخطوطة التي حررها في أحضان هذه البداية الأدبية ، فقد نظم شعرا في مدح ولاة الأمر السعوديين ، وعمّا لهم الأمراء في تهامة وعسير ، وعارض العديد من إخوانه ( ١ يراحد جامعه المنطوطة ، ورقة ١ .

<sup>(</sup> Y ) المصدر نفسه ورقة 1 .

<sup>(</sup> ٣ ) أحد مجاميعه الخطوطة ، بدون رقم .

العلماء الذين وفدوا إلى تهامة من أجل: القضاء ، والحسبة ، والتعليم ، ولعل من أبرز من حظي بمدح العمودي عندئذ: الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، وبعض بنيه ، وعمّاله الأمراء في جنوبي المملكة العربية السعودية ، فلقد امتدح الملك عبدالعزيز بقصيدة قال في مطلعها:

قامت دواعي الشوق ذات تهيم ماين كل مولــــع ومتيم ‹‹
وكان العمودي كثير المشاركة الأدبية في المواسم الدينية والاجتماعية شأن خطباء تهامة وشعرائها ، وبخاصة في تلك الناسبات التي كان يرعاها أو يعقدها أمراء تهامة في جازان على وجه الخصوص . ومن أولئك : الأمير خالد بن أهمد السديري الذي امتدحه العمودي في مواسم عديدة ، ومن شعره قوله في مطلع إحدى قصائده :

شرف العيد أمة العسرب تهتدي عيد فطرو يالذا العيد أعيد ١٠٠٠ ولقد تعوّد العمودي الإكثار من هذا العمل الأدبي ، فقد امتدح أيضا أحد عمال الملك عبدالعزيز في سنة ١٣٥٧ هـ / ١٩٣٨ م بقصيدة قال في مطلعها : جد للسير واحسدها ياحادي واصل السير نحو هاتي الوهاد ١٠٠٠

وإلى جانب ذلك مسدح العمسودي أمير أبي عريش ٠٠٠، وأمير أبها : تركي الماضي ٠٠٠، بل عارض إخوانه العلماء الوافدين إلى تهامة ، مثل : القاضي

<sup>(</sup> ١ ) ديوانه المخطوط ، غير مرقم الأوراق .

<sup>(</sup> ٢ ) من مجاميعه المخطوطة ، ورقة ٥٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) المصدر نفسه ، ورقة ٧ ، أراد الشيخ عبدالوهاب أبو ملحة .

<sup>(</sup> ٤ ) أحد مجاميعه المخطوطة ، ورقة ٥٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) الصدر نفسه ، ورقة ٢٩ .

عبدالرحمن بن عقيل النجدي ... ، ولم يكتف بمكاتبة العلماء الوافدين وحسب ، وإنما عارض أيضا إخوانه العلماء المواطنين ، من مشل : علي بن محمد بن أحمد البهكلي ، ومحمد صالح عبدالحق ، وحافظ الحكمي ... ، وغيرهم ، وربما عدّ الرثاء من أوسع الأغراض الشعرية عند هذا الشاعر ، إذ رثى العمودي عددا من الملوك والأمراء ، إلى جانب عدد من علماء تهامة ، نظرا لعلاقته بهم ، ومعاصرته لهم ، لأنه عمر طويلا ، إذ لم يمت إلا في سرار القرن الرابع عشر الهجري ، ولم يمدح أحدا إلا ورثاه . ومن الذين رثاهم العمودي : الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود الذي يقول فيه :

الدهر بعدك حقا مظلمه عبس والكل منا غدا عن منطق خوس ،، ولم يمحض العمودي شعره للمدح والرثاء ونحوهما ، بل صرف جزءا منه نحو رؤاه وأحاسيسه الذاتية ، وبخاصة عندما كان يطلب النزهة ، أو يقوم ببعض الزيارات خارج وطنه ، يقول في إحدى زياراته الخارجية للتداوي والعلاج :

كأن داعي الهـــوى مازاركم آنا ٠٠٠

وقد ترنم في الأغصان طائره والسحب جادت أياديه بشائره وم

مابال طــــرفك لاينفك وسنانا ويقول في قصيدة أخرى :

انظر إلى الروض قد زانت أزاهــره والنهـــــر جار على حافات جانبه

<sup>(</sup> ۱ ) ديوانه ، بدون رقم .

<sup>(</sup> ۲ ) مجاميعه المخطوطة .

<sup>(</sup> ۳ ) ديوانه ، بدون ترقيم .

<sup>(</sup> ٤ ) أحد مجاميعه ، بدون ترقيم .

<sup>(</sup> ٥ ) المصدر نفسه .

وجملة القول : إن العمودي يُعد شاهدا على عصره بما أسهم به من نتاج وافس ، إذ كان من الشعراء المكثرين الذين صرفوا شعرهم نحو الحديث عن حياتهم الاجتماعية والثقافية ، ولم يسلم من المؤثرات الأدبية الوافدة ، إذ قال في صدر إحدى قصائده: " هذه المنظومة في مناجاة الطبيعة على طريقة شعر العصر " ‹›› ومطلعها:

يادهـــر عني لاأريد جمـــودا حتى أسير إلى اقتناص جهـودا ٠٠٠

وعلى الرغم من هذا الشعور لم يبدل العمودي في نهجه الأدبى ، حيث ظل مقلما يحافظ على ثقافته الأدبية الموروثة ، فلقمد قتل هذا الجمود روح التجديم عنده ١٠٠٠ إذ لم يكن لديه ذلك المقدار المناسب من التجديد .

أسهم العمودي بشيء من نتاجه النثري في محيطه الأدبى وبخاصة : الرسائل ، والمقــامات ، والتقـــــريظات ، والخطب ، ولعـل أظهـر تلـك الألــــوان التقليديــة عنده : المقامات ، ومنها : " تلك المقامة التي بعث بها إلى صديقه القاضي محمد بن قال ‹››: " ... بينما كنت أتجول في رُبي جـــازان المحروس ، المحفوف بالبحــر ، المأنوس ، وأتنزه في جباله وقلاعه المعمورة ، ودواوين الكتبة المهرة ، وبأيديهم (١) ديوانه ، غير مرقم الأوراق .

<sup>(</sup>٢) الصدر نفسه.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر : " نشأة الأدب السعودي المعاصر في جنوبي المملكة العربية السعودية " للمحقق .

<sup>( \$ )</sup> عبدًا لله أبوداهش : " الحياة الفكرية والأدبية في جنوبي البلاد السعودية " ١٦٦ .

العلوم العقلية والنقلية على أصناف علومها البهية ، وفنونها المرضية كالفروع ، والحديث ، والتفسير ، والطبية ، إذ وف علينا واف كأنه بالأمور جاهد ، وهو معدود من الأصحاب والرفاق ، وأهل المنادمة والوفاق ، فاستأذن الدخول ، وهو ملازم السدة بعد أن أشرفت عليه من الطاق.

الصحائف كالسفرة ، وحينما أتمايل على مطالعة الأسفار العلمية المشتملة على

فقلت : أهلا بمن زار على غير عدة فأذنت له بالدخول والولوج ، فحياني وبياني ، فتوسمت لبيانه فسمته كأنه أبــو الســروج ... فأتحفني بمفاكهتــه ، وأملانــي رحلته بمصاحبته ، ، وتجوله في فيفاء الريح ، واختباره بلغتهم في الدخيل والصريح ... فأخبر أولا: عما قاساه في الطرقات الوعرة في تلك الجبال من

ولما توسط ,, صهوة الجبل ومدارجه والقلل ، فإذا القوم عرب سذج ليس لهـم مدنية في المعاش ، بل إنهم يعيشون على الكم ودرّ الأحواش ، بـل إنهـم أهـل نجـدة ومنعة وقوة ، ووصف ظباء أوانسهم بالجمال ، لكنهم مسترذلون بالكد والأحمال ،

السفرة الديرة ، حيث كانت جبالا شاهقة للروح زاهقة .

فليس لذلك الجمال طلاوة ، وليس له طراوة . نعم : عدنا إلى مانحن بصدده ووقفنا على الأمر الذي أوصل الرجـل إلى بلـده ،

فإذا به قد قعد به الزمان ورمته يد الحدثان ، وحيث كان معدودا في أهل المكاتب ، وقد بعثه رئيسها ١٠٠ إلى تلك الجهات حت لاقي ١٠٠ مالاقاه من تلك المتاعب ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: " توصط ".

<sup>(</sup> Y ) في الأصل: " رايسها " .

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصل : " لاقا " .

حثحث السير إلى ناديهم عله ينال من أيديهم نوالا ، فوجد منهم على خلاف مايعهده انتقاضا وانقباضا وعدم احتفال ، فبقي يدبر الحيلة فاحتال على بعض كتبي النفائس عارية ، ... واعطى سيمينا ، ومواثيق أنه ليرجعه قبل سفره بيومين ، فاخلف وعده من عُرْقوب س ، واشتهر بالكذب من أولاد يعقوب س ، واستغفر الله من هذه الضروب ، ولما عوتب على ذلك أنشد لسان حاله لما هنالك :

فيعد مدة من الأيام استخبرت عن خبره ، فأخبرني أحد السادات القادة عن عجره وبجره ،، فعلمت أنه أبو سروح قد استودع الكتاب جرابه إلى أن وصل به أطنابه ، فبقيت مفكرا في ذلك الذي هو منية الأحباب ، كيف لي يارجاعه ، وقد صار في جملة متاعه ، فهونت على نفسي مالقيته من الهم والغم يخاطبني بقول أهل الأدب والهمم :

## ولست بمستبق أخمسا لاتلمه

على شعث أي الرجال المهذب

 ( Y ) قال العسكري: " وهو أخْلَفُ من عُرْقُوب ، وهو رجل وعد رجلاً بَنْمَرِ غللة ومطله ، حتى إذا ادركت جاءها ليلاً للصرمها ، وأخذها ، فقيل : " مواعيد غُرْقُوب " ، أي مواعيد فيها خُلف ، من قولهم : جاء بأمر فيه غرقوب ، أي

> التواء ، قال الشاعر : البأس أيسو من مبعاد غرقوب ..... " " جمهرة الأمثال " ١ / ٣٥١ .

> > ( ٣ ) قال تعالى : ﴿ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبِ ... ﴾ من آية ١٨ سورة يومـف .

( ٤ ) في الأصل : " توضا " .

(١) في الأصل :" اعطا " .

( ٥ ) قال العسكري : " أيراد أن كلُّ أحد لابد أن يكون فيه بعض مأيكرَه " ، وأورد هذا البيت ، ولم ينسبه لقاتل ، كتابه السابق ٧ / ٢٧٣ .

( (٦ ) أي : همه ، وحزنه .

حينئذ هونت على نفسي الأمر ، وقلت : أحرر مسطراً لاستلفته في إرجاع ماخذه لكي أخفف عنه اللوم ولاآخذه ، ولو لم يلق إلي القياد لعانى مني مادونه خرط القتاد ، ولعل يميل به حق الصحبة ، والرجوع إلى القربة ، فأقول : لاحرج عليك ولاضير ، فإنك اخترت : الصلح ، والصلح خير ولعلك تسدي إلي العتبى ، فأقول : كيف جعلت العتاب شرطاً بين الأصحاب ، والأحباب ، أو ماسمعت بعض مايقول أولو الألباب :

إذا كنت في كل الأمــــور معاتباً صديقــك لم تلق الذي لــم تعاتبه وإن أنت لم تشرب مراراً على القـذى ظمئت وأي الناس تصفو مشــاربه وشفعت تلك المقامة بهذا النظم ليكون كالترياق للسم ... " ... .

وقد قيل في كتاب: " الحياة الفكرية والأدبية في جنوبي البلاد السعودية " ويبدو أن هذه المقامة قد أتت معبرة عن الود الأخوي الذي يربط الصديقين، وماكان يكنه العمودي لصديقه من مشاعر صادقة، وأحاسيس ذاتية، فقد تجلّى ذلك في تصويره هذه الخواطر، وتلك الانعكاسات النفسية، فقد كان صديقه البهكلي موظفا في جازان، ثم نقل إلى جبل فيفاء، فلم يطب له المقام فيه، إذ عاد أدراجه نحو جازان، ولكنه لم يُوفق لعمل، إذ تردّى حاله المعيشي، وأحس بالفاقة والحاجة، ورغم سعيه للبحث عن عمل، إلا أنه لم يجد، وأراد العمودي أن

(١) توجـــد هذه المقامة المخطوطة لدى انحقق ، ولقد عجبت من أحد الباحثين العاصرين حين عدا على هذه المقامة في كتابي : " الحياة الفكرية والأدبية " ونقلها كاملة كما وردت ، ولم يكمل نصها كما هو ظاهر في المتن ، بل قبسها بتصوياتها التي قمت بها ، وقال بأن العمودي أملاه إياها ، وإذا كان الأمر كذلك فهل يكون عمله فيها مطابقا لعملي الذي تم سنة ١٤٠٠ هـ ، على حين صدر كتابه ١٤١٣ هـ إلى جانب الزيادة المكملة لنص لم تكن عنده ، بل أضيفت الآن من النسخة المخطوطة لدى المخقق ، ولاأزيد : إنها الأمانة العلمية وحسب.

يواسي صديقه الظروف ، وأن يشير مداعبا إلى ذلك الكتاب الـذي استعاره منه ، فأنشأ هذه المقامة ، ولكنه انساق في الوصف ، وانشغل بالمضامين الثانوية التي كـان يزج بها زجا في مقامته ، هذا إلى جانب تكلفه البديع والصنعة اللفظية التي أثقلت النص ، وأفقدته حيويته .

ولقد حاول العمودي أن ينهج النهج التقليدي لفن المقامات ، حينما أشار إلى أبي زيد السروجي بطل المقامات الحريرية ، وأراد أن يجعل لمقامته بطلا يتقول الأحداث ويبتدعها ، ولكنه عاد فأحل نفسه محل هذا البطل المزعوم ، ولم يصرف مقامته إلى غير ذلك ، وقد وفق العمودي - إلى حد ما - عندما وصف بعض مظاهر المجتمع في تهامة ، وصور حياة الناس فيها ، فقد أشار إلى شيء من ملامح الحياة العلمية في جازان حين قال : " وحينما أتمايل على مطالعة الأسفار العلمية المشتملة على العقلية والنقلية ، على أصناف علومها البهية وفنونها المرضية كالفروع ، والحديث ، والتفسير " ، وكذلك أشار إلى بعص مظاهر المجتمع وعناصر الطبيعة في جبل فيفاء ، وماكانت تعاني منه المرأة من القسوة والجور ، هذا إلى جانب تصويره لنشاط العلماء والأدباء في المخلاف السليماني ، وماكانوا يعمدون إليه من تبادل الكتب واستعارتها " ... .

#### وفاته :

يُعد الشيخ عبدا لله بن على العمودي من المعمَّرين ، حيث عاش عمرا طويلا قضاه: " في خدمة العلم وأهله " من ، يقول ولده إبراهيم بن عبدا لله العمودي في (١) عِدالله الإدامة عن ١٦٥٠ ، ١٦٩ .

final at the second sec

<sup>(</sup> ٢ ) إبراهيم عبدا لله العمودي ، " نبذته اليسيرة السابقة " ٢ .

معرض حديثه عن وفاة أبيه: " انتقل رحمه الله إلى جوار ربه في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الجمعة الموافق للحادي عشر من شهر صفر سنة ألف وثلاثمائية وثمانية وتسعين " ، ... للهجرة عن عمر مديد قضاه في : الطلب ، والتحصيل ، والقضاء ، والتعليم .

#### وصف المخطوط:

اعتمدت في تحقيق هاتين الرسالتين المخطوطتين على نسخة خطية واحدة ، هي نسخة المؤلف الأصل نفسها ، إذ لم يكن في العهد من قدم ، فمؤلفها من المعاصرين لأحداث هذا العمل العلمي عبر الفترة ( ١٣٤١ – ١٣٤٧ هـ) ، وممن شهدوا ذلك التطور السياسي الذي غشي تهامة عندئذ ، بل ممن عُرِفوا بمشاركاتهم المعهودة في تكوين الفكر المحلي بهذ المنطقة ، مما أكسب هذا الأثر العلمي أهمية قصوى قد تسد مسدا لم يبلغه أحد ، أو يُسدّ من قبل .

ولقد تيسّر لي - بفضل الله تعالى - الحصول على أصل هاتين المخطوطتين إبان فترة جمعي لبعض المواد العلمية التي شُغِلت بجمعها أيام التحصيل والطلب منذ نحو عقدين من الزمان ، وكنت يومئذ حريصا كل الحرص على تحقيق المهم منها ، نظرا لم لمسته فيها من قيمة علمية ، وفائدة تاريخية مهمة ، وهذا الأثر المخطوط الذي بين أيدينا الآن ليس ببعيد عن هذه الأهمية ، فهو من المصادر الأولية لتاريخ المخلاف السليماني في العصر الحديث ، ومن المخطوطات النادرة التي تعرضت لأحداث السليماني في العصر الحديث ، ومن المخطوطات النادرة التي تعرضت لأحداث تلك المرحلة بشيء من التفصيل ، والإيضاح ، وبخاصة فيما يخص

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه .

حياتها : السياسية ، والفكرية ، والأدبية .

وأغلب الظن أن هاتين الرسالتين المتمثلتين في هذا المخطوط تُعدان جزءا مكملا لأحداث تاريخ العمودي المفقود ، الموسوم بتاريخ : " اللامع اليماني بذكر ملوك اليمن والمخلاف السليماني " فإن صدق هذا الظن فقد اكتسب هذا الأثر العلمي الممثل لهاتين الرسالتين أهمية تاريخية تفيد الباحثين ، وتذكي هممهم نحو البحث في تراث هذه الجزيرة العربية الواسع المفقود ، وتدعوهم إلى مضاعفة الجهد في استكمال أقسام هذا التاريخ المفقود ، وأقول : إن الداعي لهذا الظن قول العمودي نفسه في حاشية الورقة الأولى من الرسالة الأولى حين دلّل على منزلتها بقوله : " القسم السادس والعشرون " ، ، ، وقوله في موضع آخر من الرسالة بقوله : " وصارت وقعات عظام بجهة السراة وباديتها من بارق ونواحيها ، كما سبق طرف من ذلك في غضون التاريخ " ، . .

ويتضح في رسم هاتين الرسالتين المخطوطتين أنه بخلط نسخي معتاد ، وأنه قلد استهل تحريره لأولاهما بقوله : " بسم الله الرحمن الرحيم ، رب يسر ياكريم ، الحمد لله اللذي أرانا في تقلب الزمان وحوادثه عبراً ، وسير من تطوره على صفحات الدهر أثراً ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه نظماً ونثراً ، وبعد : فإنه سألني سائل من الإخوان من أهل النباهة والإتقان أن أجمع ماحصل ، واتفق في خلافة الإمام السيد على بن محمد الإدريسي ... " ، وفي ختام () ورقة ا).

<sup>(</sup>٢) ورقة ١٢٠.

تحريره قال: " وبهذه الجملة انتهت سيرة السيد على الإدريسي على سبيل الاختصار ... " وقد صنع العمودي في رسالته الثانية مثل ذلك لولا أن خاتمتها لم تكن كاملة بحكم نقصها ، وفقدان بعض أوراقها ، كما هو ظاهر في سياق التحرير ، وفيما اتضح في التحقيق من بعد .

وتتصف هذه النسخة الأصلية المعتمدة في التحقيق في رسالتيها بأنها مكتوبة بقلم مؤلفها ، وأنها تقع في خمس عشرة ورقة ، في نحو ثلاثين صفحة ، وتختلف في عدد سطور صفحاتها ، وعدم اتساقها في عدد كلمات كل سطر منها ، ولكنها قد تصل في عدد سطور صفحتها الواحدة إلى ثلاثين سطراً ، قد تزيد وقد تنقص ، وتصل في عدد كلمات السطر الواحد في كل صفحة منها إلى نحو أربع عشرة كلمة قد تزيد وقد تنقص ، ولقد وقع محررها في شيء من مظاهر : التصحيف ، قد تزيد وقد تنقص ، والتسهيل ، وعدم الضبط بالشكل ، والأخطاء النحوية ، والإهمال ، والتسهيل ، وعدم الضبط بالشكل ، والأخطاء النحوية ، واللغوية ، والإملائية ، نتيجة للسرعة في التبييض ، وعند النسخ ، وهذا كله قد استدعى من المحقق : النظر الدقيق ، والعمل الدؤوب قدر الإمكان في إصلاح النص وخدمته .

ولعسل من أبرز الصعسوبات الحقيقيسة التي صاحبت المحقسق ، ولازمست المتحقيق : تعليق رسم بعض الكلمات ، وعدم وضوحها بما تسبب في صعوبة قراءتها ، والغموض في بعض معانيها ، فلقد كان المؤلف - رحمه الله تعالى - يُشْكِلُ في رسم بعض كلماته ، بحيث لايكاد يبين رسم بعض حروفها ، وتلك معضلة تساير مؤلفات العمودي ، وتحيط بها ، ناهيك عن وجود بعض المصطلحات الخاصة بالمؤلف والتي تعوَّد إيرادها في أسلوبه ، من مثل قوله : " الإمام الأعظم "

يريد محمد بن علي الإدريسي ( ١٣٤١ - ١٣٤١ هـ ) ، و : "الإمسام " يقصد : علي بن محمد الإدريسي ، و : "السيد الحسن "للحسن بن علي الإدريسي ، و : "السيد الحسن بن علي الإدريسي ، و (جما قال : "السيد علي " ، و : "الإمام الحسن " بعد تحول السولاية من ابن أخيه إليه ، ومن ذلك قوله : "الجند الإمام الحسن " ، "المنسارقة " ، "الرئيس " ، "العطن " ، "الترسيم " ، " منيصيب " ، " حي الإمام " ، إلى غير ذلك مما يُعد من المصطلحات "الترسيم " ، " منيصيب " ، " حي الإمام " ، إلى غير ذلك مما يُعد من المصطلحات الجديدة عند المؤلف . وكان العمودي يكرر بعض الكلمات التي كانت - فيما بعد - تلقى حظوة عنده عما سواه ، مثل قوله : " صار سوء تفاهم " " نعم " ، كما أنه كان يميل إلى استخدام الطمطمانية الحميرية في بعض ألفاظه ، حيث كان يستبدل ألد التعريف بأم الحميرية في ، مثل قوله : " أمزيدية " في لفظ : " الزيدية " ، ونحو ذلك مما هو مُميَّز لنسخه ، وتحريره . " وأمزعلية " في لفظ : " الزعلية " ، ونحو ذلك مما هو مُميَّز لنسخه ، وتحريره .

ولم تسلم النسخة الأصل المعتمدة في هذا التحقيق من ملامح الضعف الأسلوبي في مثل قول المؤلف: " وأراد الاغتيال لمراتبنا بمساعدتكم ... "، وقوله: " فقتل الرئيس للعبيد "، وقوله: " والخيل تمرح وتلعب "، وقوله: " يقول القائل عندما توك زوجه عند صهوره "، وقوله: " من مباذيء ولايته إلى نهايته "، حيث أراد من ابتداء ولايته إلى نهايتها . وكان العمودي يميل إلى الرسم الآتي : " ذالك " بدلاً من " ذلك " ، وهو في ظني أقرب للصواب ، وقد يُوصف العمودي في بعض من " ذلك " ، وهو في ظني أقرب للصواب ، وقد يُوصف العمودي في بعض الأحيان بأنه كان يصدر عن بعض المسحات الأدبية الطارئة ، في مثل قوله: " من طلوع الفجر بغلس إلى أن ولى النهار أو كاد " ، وقوله: " وهذه الآيمة تنسحب على مَنْ التجأ إلى المخلوق " ، أو " يقضي هم بمزيد العناية " وفي العبارتين

الأخيرتين مايدعو للظن أنهما من إنشاء محمد بن على الإدريسي نفسه لاالعمودي ، لما فيهما من ملامح أسلوب الإدريسي ، ويتسم منهج هذا المؤلف في تحريره بأنه كان يطفح في أسلوبه بالصدق ، وبخاصة عند تصويره لبعض الأحداث السياسية ، أو الاجتماعية ، وأنه كان يُكثر من الاستشهاد بالشعر ، والأمثال شأن سابقيه من مؤرخي تهامة ، مثل : البهكلي ، وعاكش وغيرهما .

أما الأخطاء اللغوية فهي كثيرة في هذه النسخة ، منها : عدم مراعاة الناسخ للتذكير ، والتأنيث في المعدود ، ولاالمثنى عند وروده ، ولافي تحقيق النصب عند وقــوعه ، مثل : " وكنت نظمت قصيدتين مبشــرة بالفتح " ، إذ الصواب : " مبشرتين " الأنها مثنى ، وقوله : " وهذه أحد المنظومتين " والصواب : " إحدى " لأنها مؤنث ، وقوله : " من سنة ثلاثة وأربعين " ، والصواب : " ثلاث " لأنها مؤنث ، وقوله : " ورجع جيش الإدريسي بلي طائل " ، " وصارت الحرب سجال " ، والصواب " بلا " " سجالاً " ، ومثل هذا كثير عند هذا الناسخ ، وبخاصة مايقع في " العدد " ، أو " المثنى " ونحوهما ، وربما وقع الناسخ في بعض الأخطاء الإملائية ، مثل رسمه لكلمة تغاضوا إذ رسمها هكذا : " تغاظوا " ، أو مثل إهماله لرسم حرف الألف أو واو الجماعة ، ، في مثل قوله : " تركسو " ، " فتحو " ، إذ يبدو أنه لايفرق بين واو الجمع وواو الجماعة أو الواو الأصلية التي هي جزء من الكلمة ، وربما أثبت ألف " بن " عند ورودها في السطر بين علمين ، أو إنقاصها حين ورودها في أول السطر ، أو عندما يُحذف الاسم الذي قبلها ، وربما قصرت أحياناً دلالته عن نقل المعنى وتوجيهه في مثل قولــه: " مبادئ " وهــو يريد " ابتداء " .

ومهما يكن الأمر فالعمودي رهمه الله تعالى كان كثير الذكر لشخصيته السياسية والاجتماعية مفتونا بماضيه الوظيفي ، مما جعله يردد الألفاظ الدالة على ذلك ، ويُكثر منها ، وهذه سمة يسلكها بعض المؤرخين ، ويُسهبون فيها بما يجعل ذلك الواقع الأسلوبي من مصطلحاتهم في التأليف ، ومما يعكس شخصيتهم العلمية، فلربما أُخذ هذا الأمر على المحدثين بما يجعلهم يصدفون عنه ، ولكنه قد لايكون كذلك عند سابقيهم ، وهذا العمل العلمي يدل على منزلة العمودي ، ويعكس حقيقة دوره في مجتمعه ، بل يزيد في توثيق رسالتيه هاتين ، ويسهم في إلقاء الضوء على حياته العلمية والعملية بتهامة .

وقد يُوصف هذا الأثر العلمي المخطوط بأن مؤلفه أيضاً كان يُكثر من استخدام المفردات المحلية ، وبعض الألفاظ العامية ، إذ ربما ساعده هذا الحال على إيضاح واقعه الذي يتحدث عنه ، كما أنه كان يميل في أسلوبه نحو : الاستطراد ، والسجع ، مما أفقده أحياناً ترابط أفكاره ، وتلاحم عباراته ، وليس ماسبق ذكره يعيب هذا العمل العلمي ، ولايقلل من قيمته ، وإنما جرى التنبيه عليه رغبة في تحقيق الأمانة العلمية التي تتطلب من المحقق : الإيضاح ، والتنويه ، وهذا مايضمن للباحث الوفاء بحق التحقيق وقيمته ، والله من وراء القصد ، وهو السميع العليم .

الراباد المادر ا

الدالدي وفراع تعاقب العمان وحوادة عيرا و مكرمي تطوه على محات را مرا و العمان في الملام على لهذا حرد رواعي منظما و المراوع من سافي سالات الدخيات عما هذا المناهدة والانفاق الماجع ما صار و المعالية الدولي ن سادل ولان ب و كر لعان على قرم الدورة الرافيا والدارور و آل آبان مرانات والتراتعلام الجرالي في الوصد الحظ بي در عن الزعوم العطى في الجروب السامان مراللوا ألععا دومهمالمرادوذمن ى دوقع ليعبر فالنه للم السان وكا زب لدخلام فيارضي الدور كُ لِمِعْوِيْدُ الْخَاصِ مُهِ الْمُعَالِينِ لَا لَيْنَامِ مُهِ الْمُعَالِينِ لَكُنَامِ مُهِ الْمُعَا 3/19 Collegies أريامن علانسه وتأسحان م ان عماله الاعلى المصيني لازعند العبن الناطر والم التي الصل المن وين النك الذل ما العصداعي الكولامن العالم فعال المعام معل بالمذكور فاذمة الحال الدهاة والتزالدة المعالم والدمام كان جوصا عن الله وهن رجال بند واولا فغرورت ما زان المافع والآلاة كويمرورب 

الصفحة الدولي من الرسيالة ولي

عدوي من ويد عن فقد ناه من ١ لك الدينفراور، وسيد وي الكوالم وعن المركيز كما وك والمسادرة المركز مدعلی نفروه ایدالی رون رفع الیمور مردوالیاف رخم المعدد رسال ایران رفع الیمور مردوالیاف النعنداليم المعود زمفا كروم واجله والخذيار المحام مرباجا وأجرك للاعلم الكفايد المام والمع من على مله في النه والمعتمد وصور في صاروا فراهما زاد لمرود الى وعم السيب بكرة وعلم وكان رفى لم المنا و العياد المعالم وكان والما المرحق ادي عاطر و الى المد ف الموره و جد و الفراد عند المالية البرام سياسه وعنام با ن بع صعة الى دراري وفي بدمه زامكرما والسان الخاعظماكان فدرالين ع الفعت للكراك و اهلهاه فكالما وكالنم احسال م النفيد المراحون واهلهاه فكاما وكام احسال : و و معده محله المراح المراح و معده المراح والمراح والمراح والمراح والمراح المراح والمراح المراح والمراح المراح والمراح المراح والمراح المراح والمراح المراح الم

الله الرحمن الرحم ود الاعاته لَعَمْ اللَّهُ تَنْ عَلَاكُمُ لَلْكُوعِلِ الْحَمْدَ وَسَوْمَ مِلْكُمْ لَا كِي رُقِيْ الذي والمد أكر يجوان وطولهم الدر افعالم والم مهدا مروي وهذا بالملاحين حائز متواتيخار وهالي لميه الفي الدراو الدواع الدالماس سين لازهن والي الدود ونها عمال الراحد وسي لذ ونعالم وم المود كالسان والرائلان على إنوارة سأكودرة وارعدمان وعلى الد والماكن العان والمعرور إدرا اكتن للفظ العمال مرازامام كي أن على الدركس كحتى فأنها صريرة بالسان الكوك والمرد الدين المعو الدروال إردع والمكمد العليان في الكلام على من لوز ما است المام أكن ألد وريه المليعة والزعا حرّ وران المورد النا فيه والمام المرين ولاذة فيده والماؤ المدكدود والله الم إلى عليه عام يهاها من بسها والدين و كأم لناس لما لحالمان ري الأرا الدور الحد والاعداد من اهالي العرض قاعدان من المسارف واعدال الحارث ويروان وعلى رهم والرائ خدوا كح رمارتي يبروألاعيان كيكهمناه الاالي خررالدن لازمن عوا كالماسيمامع لصعاب عُنَا وَفَيَّا أَكِعَى مُ الدولَ الادريس صافحت الدافع المقام بب و حدرا كاران الوالعف من المرافع عالمنا مسقيها من الما و أرة النظال المتنوع ويرفعه بأدري النامريس الصاع وأباكية السلاح والماز الحرنيس وكذا لسفه الانطالسي تطاجنا لة صروس في دلد الازر وراب ما يتم لدوية ولكون مليعًا عمل الم سازي من دار ولد لدار 1 و ومعد : دَالْكُولُ فَوْفُواعِلِي الْهِنَالِكُ وعِفْ ذَا لَكُ السَّدِعَا تَكِيرُ الْمُناسِ معناه اعالخي فداجعنا على ذاك لذى في الفنامع الطالبا وكترا لكر لقاوضنا مخروا حمالمرن السوس كالحظا في فعرننا عي ذا لأر والعبرلم ولاونه ما وزون الزنسي وكانسعنا صلعا معلل سيانس كالمسور وسلكم ملوك العب واهدا رسام رفاما لعفنا ماضرا وقد والترت بدل أيا وكانت تكالدانط حابين الديكن وسراعي مؤلده للراط العويم موالد المراقب المعلم مريك الدين والي المرعد المريان الموقع التوليم التوليم التوليم التوليم فينية الرعين بعد للمالم وللانع وكانت واقطم فرار في هذا العال ويتناهب נית

الصفيق الأدلى من ازسالك



ف حالم غالدان و لذا كم أضافه إلى لكن من المرعان ملوره هو وجاز علم رَّةُ إِلَّا الْحَرَّةُ أَلِّهُ إِلَى عَبِرُلْ الْحَدُونَا كُرِّ الْوَلِمِدِ مَا مِنْهُوكَالَ حَالِمَ وَمَعَلَّ إِلَى الْحَصَى وَالْعَ وَرَبِّ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ا لأبوال في خارهم عبداله تعذان فانكر للدمني م بلا وه وعادد فعل حان عفله لعالم إلى مراه العامية وأمن لملتفال فازان واصلال عمرالا ورلفكر على اعالى سيلاء والمدولين ورفع بالورالي لللاصروا صراا أشام اليعد الواقد الدور عَادِرُهِ نِينِينِ رَقِيدِهُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِينِ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَالْمُعْمِينِ الْمُ رفيف وغركنرمه ووردهب فيالمواللاطلان وعدي المنظم المنظم المنظم المدولين إن مدينا عام المنظم الماناع الرسي والدكون النظرا ولات مساري لعا لعاري ومفغاه على التربيب المنظل وعنادهده صوريكراسم البرادعن الرص الجداساة عالفورات التيمن حلال الريدالدوام الحن الدورين احله الدريطال ان دعوى الدحية الماك مالحريم الأنواط وتر المرفعان الداع على مالهاد المالعي الرقعة بعني ماكمة الدي هفياة الماكم الماعيم من ماليك واحسه واستم على صحة الماملة في فحالدن ها إلى الم المرا المعود احلم الم تعالمه وم ال يسال النائن في أوخال كركت بسطرة المداوال مكليج ملك وجرالات لوادار الجارا الدرين كورانطها ووقف تات المعرج الايمان تالدع العوي عذالله عَمَا الْ الْعَدِورَا مِن وَلَهُ لَ وَمَارِتُ وَمُره الْكُوم ن الدارد والصادولانعالليا حرما الاستطفين الناس الطبيات بالعِمّل الاوراق مائي يس لل ومرك للرائف المراك المراح المعلم المكاعد الدولسر بالزاء للعق والمعاعى للكاوال عذعلى المالعاصي الدجل وال على الذاكي ليدى كد وقديع بالكديد واود تا ملعر في والى وهارا ما الله الذكا وعلى البائ وجم اصنعه واطرائخه والاو والله معلى وعرافال والمهولا مكراند لاجراره وراحي اللسارج مالفعار فالشارة

(1)

إمارة السيد علي بن محمد الإدريسي ( 1811 – 1821 هــ)

تأليف

القاضي عبد الله بن علي العمودي ( ۱۲۷۸ – ۱۳۹۸ هــ)

## بسم الله الرحمن الرحيم ١١٠، رب يسر ياكريم ١٠٠

الحمد لله الذي أرانا من تقلب الزمان وحوادثه عبراً ، وسيّر من تطوره على صفحات الدهر أثراً ، والصلاة ، والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه نظماً ونثراً ، ، وبعد : فإنه سألني سائل من الإخوان أهل النباهة والإتقان أن أجمع ماحصل واتفق في خلافة الإمام السيد : على بن محمد الإدريسي ، ، من مبادىء ولايته إلى نهايته ، مرتبا لها على السنين والخبر اليقين ، على وجه الاختصار طاوياً ما يعد ذكره عاراً ، و وشناراً ، ، فأقول :

إنه لما كان شهر شعبان المنتظم في عـــــام أحــد وأربعـين ١٠٠ انتقــل إلى جـوار الله تعالى : الإمام الكبير ، والسيد العلامة ، والحجة المحدّث الوحيد الخطير: محمد بن

<sup>(</sup>١) زاد بعسدها: " رب يسر ياكسريسم " ، ويبدو أن هذا التاريخ جزء من " تاريخ اللامع اليماني " للعمودي – رحمه الله تعالى – ، بدليل أنه قال في موضع آخر مسن الشده والعشرون " ، وقال في موضع آخر مسن الرسالة الثانية : " وصارت وقعات عظام بجهة السراة ، وباديتها من بارق ونواحيها ، كما سبق طرف من ذالك في غضون التاريخ " ورقة ( ١٣ أ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) كتبت هذه الجملة في نهاية البسملة في مطر واحد مستقل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: " الصلواة ".

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، ولعله أراد صلاته وسلامه نظماً أو نشراً .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر ترجمته ص ١٠ .

<sup>(</sup> ٦ ) في الأصل : " عار " .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: " شنار ".

<sup>(</sup> ٨ ) مــن القــرن الرابــع عشــر الهجــري إذ كانت وفاتـه في ٣ شعبــان ١٣٤١ هـ ، بعد حكــم دام نحــو أربـع عشــرة منـــة ( ١٣٢٧ - ١٣١٤ هـ ) .

على الإدريسي ‹‹› صاحب الدعوة العظمى في المخلاف السليماني ··· ، بـل اليمـن الأقصى ··· ، وأطراف الحجاز ، بعد : أن أرشد العباد ، ومهد البلاد .

وقعت البيعة من بعده لولده المشاب ، والسيد الفضل الذي وقّعته بيعته ، قلته بلا ‹›› ارتياب . وكان القياس أن يقوم بهذا الشأن عمه صنو أبيه : السيد الفاضل الحسن بن علي الإدريسي ‹›› ، لأنه أكبر سناً ، وأرجح عقلاً ، واللّبايَع له ‹›› : في حداثة سنه لم يجاوز العشرين من عمره ، فقيل : إنه أشير إلى الحسن بالزعامة ، وأن تكون له علامة ، فما رضي الدخول فيما إليه أشير ، وتحامي ‹›› عن ذالك المنصب الخطير ، ولكن أدخل في المشورة ، ولين لابن أخيه : الاستبداد في كل خطير ، وقام بأعباء الولاية أصحاب أبيه الكرام ، والأفاضل الفخام ، وبيع له في اليمن ، والشام ‹›› ، وأخدها البيعة على الكالما في ودان لدعوته الخاصة ، والعامة ، من : تهامة اليمن ، ونجدها · إلى جبال السراة ، وبحرها .

<sup>(</sup>۱) مبقت ترجمته

 <sup>(</sup>٢) قال العمودي: " فأقام على هذا الحال المرضى نحو أربع عشرة سنة . وذالك أنه دعا سنة سبع وعشرين بعد الثلاثمانة
 والألف ... " " أحد مجاميعه " ١٠٣ ، والمخلاف السليماني : " من حلى ابن يعقوب شمالاً إلى الشرجه جنوباً "
 والألف ... " " أحد مجاميعه " ١٠٣ ، والمخلاف السليماني : " من حلى ابن يعقوب شمالاً إلى الشرجه جنوباً "

<sup>(</sup> ٣ ) أراد تهامة اليمن .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل: " بلي " .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر ترجمته في ص : ١١٨

<sup>(</sup>٦) أراد: على بن محمد الإدريسي نفسه.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: " تحاما ".

<sup>(</sup> ٨ ) كذا في الأصل: وقد أراد جنوب البلاد وشمالها .

<sup>(</sup> ٩ ) أراد بنجدها هنا : جبالها ومرتفعاتها .

وبقي على ذالك إلى سنة اثنتين ١٠٠ وأربعين فأنكر أهـل المجلس على الإمام من أمور ، وأشير إلى الحسن إذا لم يجر النصح يحل بهما المحذور ، فتداخلوا في النصيحــة سرًا فصار سوء تفاهم واستطار جهراً ، وبقى الحال مرتبكاً ، فحان زمن الحول ،، المعهود للإمام القطب الأستاذ أحمد بـن إدريس ٣٠ بصبيا ، وكمان إذ ذاك : الإمـام والسيد الحسن، والسيد الصدر الخطير مصطفى ٥٠٠ بن عبدالعال الإدريسي ٥٠٠ بها. وذالك أنه كان قد وصل من مصر للعزاء بالإمام الأعظم ‹‹› ، وموازراً للإمام

(١) في الأصل: " اثنين " ، والصواب ماأثبت .

( ٢ ) يقول العقيلي : : وعدا ذلك فكان يقوم حفل سنوي لذكرى المؤسس الأول للطريقة الأستاذ الكبير أحمد بن إدريس في صبيا يحضره الإمام بنفسه ، ولايبقى شخصية معروفة في المملكة الإدريسية إلا ويرحل من بلده إلى صبيا لحضور الحفل ، ويسمى : الحول ، ويُقام عادةً في حوالي الساعة السادسة ليلاً ـ ويُروى أنه تجري فيه المراسم التقليدية للطريقة :

(أ) قراءة سيرة الأستاذ الكبير ، ومناقبه .

(ب) تُنشد بعض الأشعار : كالبردة ، والهمزية بصوت منغّم م

( ج ) تُمد موائد الطعام وتُوزّع الحلويات والمرطبات . وغير ذلك مما كان سانداً في ذلك العهد "

" تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٨٣٢ ، ٨٣٤ .

( ٣ ) قال الزركلي : : " أحمد بن إدريس الحسني ، أبو العباس [١١٧٢ – ١٢٥٣ ] صاحب الطريقة الأحمدية المعروفة في المغرب من ذرية الإمام إدريس بن عبدا لله المحض ، مولده في ميسور من قرى فاس ، وتعلــم بفــاس ، فقــــوأ : الفقـــه ، والتفسير ، والحديث ، وانتقل إلى مكة سنة ١٢١٤ هـ ، فأقام نحو ثلاثين سنة ورحل إلى اليمن عام ١٢٤٦ هـ ، فسكن صبيا إلى أن مات ، وهو جمد الأدارسة . وكانت لهم إمارة في تهامة عسير ، واليمن " " كتابه السابق " ١ / ٩٥ .

( ٤ ) في الأصل " ابن " .

( ٥ ) يقول العقيلي في : " تاريخ المخلاف السليماني " : " وفي يوم ٢٣ شعبان [ ١٣٤١ هـ ] وصل صبيا سمــو الأميـــر مصطفى الإدريسي - عائداً من مصــر - مستصحباً ابنيه : الهادي ، والمهتدي [ اللذين ] لم يريا المخلاف قبل هذه المرة ، وبصفته عميد الأسرة الإدريسية ، فقد اعتلجت في صدره الأماني ، وإنما رأى من حسن السياسة أن ينيمهما فتظاهر بموافقتهم ، بل بايع هو شخصياً ، ثم أخذ في إعمال الرأى لما ارتآه " ٢ / ٨٥١ .

( ٦ ) أراد : محمد بن على الإدريسي ( ١٢٩٣ هـ - ١٣٤١ هـ ) .

الحالي، وهو نعم الظهير في هذا الشأن لأنه من رجال هذه الدعوة سابقاً .٠٠٠

فأنكر الإمام ماأشاروا به إليه ، وظن أن يقع القبض عليه ، فسار من ليلته إلى جازان البحر ، في الدبّاب العجلي الكهربائي ، حيث يأمن على نفسه ، ورتّب جازان البحر بمشاورة السيد السنوسي الإدريسي ، ابن ، عبدالعال أخي السيد مصطفى لأنه عدّه العين الناظرة ، ونعم السنوسي لوساس الرجل ونصحه ، وفيما أشيع أنه لم يأل ، جهداً عن المشورة من أهل العقول لاسيما ، مشل : السنوسي المذكور ، فإنه من الرجال الدهاة ، ولكن الله غالب على أمره ، والإمام كان جموعاً عن المشورة من رجال نهيه وأمره .

نعم ! ورتب جازان بالمدافع والآلات ١٠٠ الحربية ، ورتب العطن ١٠٠ : حفائر جازان ١٠٠ مصدر أهالي جازان في سقيا الماء بجيش جرار تحت قيادة :سليم أفندي ١٠٠٠ (١) اراد الدعوة الإدربسة التي نهض بها محمد بن على الإدربسي نفسه .

- ( Y ) يقول العقبلي في معرض حديثه عن مدينة جازان: " ولم نقف على اسمها كفرضة: ميناء إلا في حوادث القرن السابع فيما أورده صاحب العقد الثمين عند ذكر الذروي قوله: إنه نزل في فرضة جازان . أما بعد ذلك فقد تردد اسمها في غير مصدر . وكان يتميز عن جازان العلبا باسم جازان الساحل " معجم مقاطعة جازان ١٠٧ ، وقال العقبلي أيضاً : إن إيطالها : " بعثت بهدية للحسن ميارة فيات " المصدر نفسه ٢ / ٩٠١ .
- (٣) هو الأمير محمد السنوسي بن عبدالمتعال الإدريسي ، وصفه العقيلي بأنه من مواليد مصر ، وأنه من أشهر أفراد الأمسرة
   الإدريسية ، وأنه قد توفى رحمه الله ، انظر : " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٨٣٤ .
  - (٤) كذا في الأصل ، وهو الصواب . (٥) في الأصل : " يالو" . (١) في الأصل : " والالاة " .
  - (٧) قال العقيلي: " العطن الذي هو الموضع بقرب الماء " " المعجم الجغرافي لقاطعة جازان " ١٦٤ ، وانظر : " تاريخ المخلاف السليماني " للعقيلي ٢ / ٢٧١ .
- ( ٨ ) قال العقيلي : " الحفاتر بصيغة منتهى الجموع : عطن ماء جازان صابقاً " ، " المعجم الجفرافي لقاطعة جازان " ١٥١ .
  - ( ٩ ) قال العقيلي : " وفي جازان استدعى صليم بك وكتيبته النظامية ، وأمره أن يعسكر في الخفائو "

" تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٨٥٧ .

من ضباط أمسراء الدولة العثمانية ، ورجالها المعسدودين ، اتصل / بالدولسة ، الإدريسية زمن فتنة الأتراك ، واضمحلاها في اليمن مع ماحصل عليها من الملاحم والقلاقل العظام ، والنظر العام على :سليم أفندي ، والعساكر للشريف الهمام المقدام والأسد الهصــور الضــرغام: الحسن بن محمد المكنى أبا مسـمار ٠٠٠٠ وكان وزيره الشيخ يحيى بن ١٠٠ إبراهيم زكري ١٠٠ في جانب السيد الإمام ، وهو رجل مؤمن ، فكان يحث السيد الإمام على : التثبت ، وعدم الاستماع إلى أهل الأراجيف من أهل الفساد ، والنفاق من الطائفتين ، فكان في اعتزاله عن السيد

الحسن ، وحزبه : الصلاح العمومي . وسار الإمام إلى ساحل المسارحة ‹› بالمضايا ‹› لأجـل جمعيــة ‹› المســارحة ، فأجابوا داعيه ، وإنضاف إليهم أهالي أبي عريش ، ، وألزمهم بالتقدم على صبيا ...، ( ٢ ) في الأصل : " ابن " .

(١) في الأصل: "للهصور".

- ( } ) في الأصل : " ابن " .
  - (٣) في الأصل: "أبا مصمار ".
- ( ٥ ) قال عنه العمودي في أحد آثاره المخطوطة : " وتوفى بها الشيخ إبراهيم زكري أحد الأشخاص البارزين من أصحاب الإدريسي " ، بدون ترقيم للصفحة ، قلت لعلها سنة ١٣٥١ هـ / ١٩٣٢ م .
- ( ٢ ) قال الحجري : " المسارحة من قباتل تهامة من ناحية أبي عريش ، ولعلهم من بني حكم بن صعد العشيرة ... " " مجموع بلدان اليمن وقباتلها " مح ٢ / ح ٤ / ٧٠٧ .
  - ( ٧ ) قال العقبلي : " المضايا بفتح الميم والضاد المعجمة بعدها ألف فياء مثناة ، فألف مقصورة : قاعدة بلاد الحكامية " " المعجم الجغرافي لقاطعة جازان " ٣٩١ .
    - ( ٨ ) لعله أراد من أجل اجتماعهم .
- ﴿ ٩ ﴾ قال العقبلي : " أبو عريش بفتح العين المهملة وكسر الراء ، ومكون الياء المثناة التحنية وآخره شين : مدينة من أشهر مدن منطقة جازان ، تبعد ٣٢ كيلاً عن مدينة جازان " " المعجم الجفرالي لمقاطعة جازان " ٥٨ .
- ( ١٠ ) قال العقبلي : " صَبَّيًا : بفتح الصاد وسكون الباء الموحدة ، وفتح الياء المثناة التحتية ، وآخرها ألف مقصورة ... " المصدر نفسه ٢٥١ ، وفيه تفصيل واضح عن هذه البلدة .

لاستنصال مَنْ بها من رجال عمه ، والسيد مصطفى ، وباقي أعيان المجلس : كالشيخ محمد يحيى ‹‹› ، والشريف السامي همود الحازمي ‹‹› متأولاً أنهم بغاة ، وممن يسعى في الأرض بالفساد ، والمناوأة .

غاض الوفياء فما تلقاه في أحد وأعوز الصدق في الاخبار بالقسم " وطار ذالك النبأ الفادح في المخلاف السليماني ، وأشفقت الأفراد ، وأعيان الناس من هذا المدهش الرجفاني "، ، وسار من المضايا في جيش جرّار ينشد له القائل:

(1) محمد يحيى باصهي ، قال عنه العقبلي : " من أمرة باصهي المعروفة المكانة بصبيا ، وصل جده عوض بن محمد باصهي من بلدة شبام بحضرموت ، فازدهرت تجارته ، فاتخذها دار مقام ، وولد بها يحي بن عوض ، فسار على نهـج والـده ، وولد محمد يحمى في صبيا سنة ١٩٢٤ [ هـ ] ، فقرأ مباديء الفقه على قريد العالم سالم بن عبدالرحمن باصهي ، بعد أن تعلم القراءة والكتابة وطالح بعض الكتب الأدبية ، والدينية ، والتاريخية ، ثم اشتغل بعمله التجاري ، وأقبل عليه بروح الشباب المنطلع ... " " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ١٤٨٢ .

( ٢ ) هو : حمود بن عبدًا لله سرداب الحازمي ، انظر أخباره في " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ١٥٤ ، ٢٠٩ ، ٨٣٥ .

( ٣ ) البيت للمتنبي ، وقد ورد في ديوانه بهذه الصورة :

" غاض الوف القسم " ٤ / ١٦٢ .

( ٤ ) أي المدهش العجيب .

( ٥ ) في الأصل: " متقلدي " ، وبه ينكسر البيت .

أحمد بن زيد الحسين (1) ، والسيد العلامة جمال الإسلام علي بن إبراهيم النعمي (1) ، وغير ذلك من الأفراد العظام من القضاة الأعلام ، وخيم بالواصلي (1) ، وبقي السفراء مابينهما . وكان جيش السيد الحسن مؤلباً (1) من كافة : رجال المخلاف (1) ، وأشراف الحسيني (1) ، والحوازمة (1) أهالي ضمد (1) ، وغيرهم من أهال : النجدة ، ولسان السيد الحسن ، يقول :

أقول كما يقول همار سوء وقد ساموه همالاً لايطيق سأصبر فالأمور لها اتساع كما أن الأمور لها مضيق فإما أن أموت أو المكاري وإما تنقضي عنا الطريق (٠٠

- (١) ذكره العقيلي ضمن أشهر عمال الجهات في عهد محمد بن على الإدريسي١٣٢٧ ١٣٤١ هـ
- " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٨٣٦ .
- ( ٢ ) هو علي بن إبراهيم بن عطيف النعمي ، وصفه العقيلي بأنه من كبار رجال القضاء في مجلس محمد بن على الإدريسي ، وأند : " تتلمذ على يد الإمام الإدريسي [ نفسه ] ، وكانت تناط به مهمة تدقيق الأحكام بالاشتسراك مع عبدالرحمسن المعلمي العتمي " ، " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٨٥٣٥ ، وانظر تفصيلاً لوجمته في المصدر نفسه ٢ / ٩١٦ .
  - ( ٣ ) " الواصلي : بفتح الواو بعدها ألف ثم صاد مهملة مكسورة : قرية شرقي مدينة جازان بـ ١٥ كيلاً "
  - " المعجم الجغرافي لمقاطعة جازان " للعقيلي ٢٠ ٤ . ( ٤ ) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : " مؤلفاً " .
    - ( ٥ ) لعله المخلاف الشامي ، وهو : " من شمال صبيا إلى بيش " " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٦٣٨ .
- ( ٦ ) " الحُسَيْني : بالتصغير ، اسم يطلق على قرية معروفة شرق قرية صلهبة ، كما يطلق على قبيلة معروفة في تلك الجهه " " المعجم الجغرافي لمقاطعة جازان " للعقيلي ١٤٨٨ .
  - (٧) قال زبارة: "الأشراف الحوازمة في صبيا وضمد وساتر المخلاف السليماني بتهامة وفي زبيد من ذرية السيمد حمازم الأصغر بن علي بن عيسى بن حازم الأكبر بن همزة بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن القاسم بن داود بن إبراهيم ابن محمد بن يحيى بن عبدا لله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ": نيل الحسنين " ١١٨ ، ١١٩ .
    - ( ٨ ) من مدن جازان الرئيسة ، انظر تفصيلًا عنها في " المعجم الجغرافي لمقاطعة جازان " للعقيلي ٢٦٥ .
- (٩) أوردها ابن آيدمر ولم ينسبها لأحد ، " الدر الفريد " ، مخطوط ، ج ١ ، وقد ورد عجز البيت الأخير في هذا المخطوط
   كالآتي : " وماينقضي هذا الطريق " .

فتوسط العلماء مابينهما ، فوصل السيد محمد بن حيدر القبي النعمي القاضي الخطير إلى الإمام متنصلاً عن ذالك الفريق ، وأنه معترف عمّا صدر منه من الأمر النكير ، لأنه كان واسطة عقد أولئك النفير ، ووقع الاستدعاء : للسيد الحسن ، والسيد مصطفى ، والمشايخ ، والأعيان من الناس المتجمعين مع السيد الحسن فوصل في : جيشه الله ، ورجاله ، وأعوانه .

وقد كان السيد الإمام ألزم الفاضل الأديب محمد أمين الشنقيطي ١٠٠٠ ارتجال خطبة في ناكث العهد ، ممن كون ١٠٠٠ محمد أمين تحت وطأته ١٠٠٠ ، امتثل أمره ، وصار في تلك الخطبة بما يشهد أزره ، وظن أن يتولاً ها قهداءة ١٠٠٠ على الناس من العامة : أحد القضهاة من العلماء الموجودين ، فبعدما استتب أمر النجوى مابين : الإمام ، والحسن ، والسيد مصطفى الإدريسي في ذالك الصيوان ١٠٠٠ الكبير

<sup>(</sup>١) قال زبارة: " السيد العلامة الشهير الحجة الشاعر البليغ والبارع انحقق التحرير محمد بن حيدر بن ناصر بن هدادي القبي التعمي مولده بقرية الملحا من أعمال وادي بيش ، وبها نشأ في حجر والده ، وطلب العلم بلهن وقاد ، وفهم ثاقب ، وأخذ في هجرة ضمد على القاضي العلامة حسين بن أحمد على الضمدي ، والقاضي عبدالرحمن بن محمد الكتابي ، والقاضي محمد بن علي بن يحي بن عبدالكسريم الزكري ، ورحمل إلى أبي عبريش ، وأحمد عن القاضي اسماعيل بن حسن الشهير بعاكش ، ورحل أيضاً إلى صعدة ، وسار منها إلى ضحيان سنة ١٣١٥ هد ... " " نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشر " ٢ / ٤٠٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) أراد : الحسن بن علي الإدريسي .

 <sup>(</sup>٣) وصفه العقبلي بأنه أحد: "كبار رجال القضاء في مجلس الإدريسي" " تاريخ المخلاف السليماني" ٢ / ٨٣٥ ، وأنه
 من: "أشهر شعراء عهده " المصدر نفسه ٢ / ٨٣٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) كذا في الأصل ، والاشتقاق من كان .

 <sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : " وطنته " ، أرادة ولايته .

<sup>(</sup> ٦ ) في الأصل : " قراة " .

<sup>(</sup>٧) الخيمة ، والمكان الفسيح المعد للاستقبال .

المنصوب في المطرح ، استدعى من الإمام بالخطبة ، وتحامى من إملاها كل من أولفك القضاة بأعذار : كالقاضي العلامة عبدالرحمن المعلمي العتمي من / ، والسيد العلامة ممال الإسلام علي بن إبراهيم النعمي ، فألزم بذلك منشيها من ، ورشقت تلك السهام راشيها من ، فإنها أعقبت : الضغائن ، والملام من حزب السيد الحسن ، وسيف الإسسسلام – لقب السيد مصطفى الإدريسيي من زمن الإمام الأعظم من – نعم ! ولالوم عليه لأنه مجبور على تلك المحاكات من ، وماأبداه في غضون الخطبة من القوارع الزاجرات ، و لله القائل :

في زخرف القـــول تزيين لباطله والحق قد يعتريه ســوء تعبير ٨٠٠

- (٣) قال الزركلي : "عبدالرحمن بن يجي بن على بن محمد العلمي العتمي [ ١٣١٣ ١٣٨٦ هـ ] فقيه من العلماء نسبته إلى بني المعلم من بلاد عتمه باليمن ، ولد ونشأ في عتمة ، وتردد إلى بلاد الحجرية وراء تعز وتعلم بها وسافر إلى جيزان سنة ١٣٢٩ هـ في إمارة محمد بن علي الإدريسي بعسير ، وتولى رئاسة القضاء ولقب بشيخ الإمسلام . وبعد موت الإدريسي ١٣٤١ هـ سافو إلى الهند ، وعمل في دائرة المسارف العثمانية يحيدر آباد مصححاً كتب الحديث والتاريخ حوالى سنة ١٣٤٥ هـ زهاء ربع قون . وعاد إلى مكة ١٣٧١ هـ فعين أميناً لكتبة الحرم المكمي ١٣٧٧ هـ إلى أن شوهد فيها منكباً على بعض الكتب ، وقد فارق الحياة ، وقيل : بل توفي على سريره . " الأعلام " ٣ / ٣٤٣ .
  - ( ٤ ) سهلت هنا الهمزة من أجل توافق أواخر الكلم .
  - ( ٥ ) قال الرازي : " راش السهم الزق عليه الريش ، فهو مَرِيشٌ ، بوزن مبيع ، وبابه باع " " مختار الصحاح " ٣٦٦ .
    - (٦) أراد السيد : محمد بن علي الإدريسي .
      - (٧) كذا في الأصل.
  - ( ٨ ) ورد هذا البيت في كتاب " الدر الفريد " لابن آيدمر " ، ولم ينسبه لأحد ، ج ٢ مختطوط ، غير موقم الصفحات ، وقد رسم صدر هذا البيت في هذا المخطوط كالآتي :

<sup>(</sup>١) في الأصل: " استدعا ".

<sup>(</sup> Y ) في الأصل: " تحاما " .

ثم انقلب السيد الحسن في جيشه ورجاله إلى صبيا ، والسيد الإمام إلى جازان البحر ، وعقد لسيف الإسلام ، تولية اليمن من اللحية ، إلى الحديدة ، ، وماوالاها ، من خيوف ، القطر اليماني : النجدي ، والتهامي على ماكان عليه زمن أبيه ، وبقي الأمير الخطير محمد طاهر رضوان ، على ولايته بالثغور بباجل ، ونواحيه بالمقربة من ممالك ابن حميد الدين ، ، بالجبال ، وصار سوء تفاهم مابين سيف الإسلام ، والأمير محمد طاهر رضوان بسبب المطالب المالية ، المساقة من الحديدة إلى الأمير المذكور حسب القاعدة المُقعَدة ، ومن الإمام الأعظم ، فيما

= ولقد أورد العمودي في أحد مجاميعه المخطوطة قوله : " هلده الحطبة قالها شيخنا أردفها بخطبة الشيخ العلامة محمد أمين الشنقيطي التي ارتجلها في محفل الاجتماع مابين السيد علي الإدريسي ، والسيد الحسن الإدريسسي زمنن الحسلاف مابينهما ، وهذا نصها " : وقد أوردها كاملة ، ولعله أراد بشيخنا : القاضي عبدالرهن بن يجيى المعلمي .

- (١) السيد مصطفى الإدريسي .
- ( ٢ ) قال الحجري: " اللحية : بلدة من تهامة على ساحل البحر الأحمر شمالي الحديدة على مسبرة يومين ، وهي فوضة وادي مور ، ولها أعمال ، فمن أعمال اللحية : بلاد الواعظات والحشم وبلاد الزعلية ، وبلاد البعجية ، وبلاد بني جامع ، ومدينة مور ، وماإليها ، ومن بلدانها الزهرة " " مجموعة السابق " مع ٢ / ح٤ / ١٧٩ .
- (٣) " بلدة مشهورة على ساحل البحر الأحمر غربي صنعاء على بعد ست مراحل ، وهي البوم أكبر فوضة على ساحل البحر الأحمر في البمن " المصدر السابق نفسه مح ١ / ح٢ / ٥٠٠ .
  - ﴿ ٤ ﴾ أراد ماوالى الحديدة فقط ، وبدلك يندفع الظن حول التثنية .
  - ( ٥ ) قال الجوهري : " الْتَخَيْفُ : ماالمحدر عن غِلَظِ الجبل ، وارتفع عن مسيل الماء " " الصحاح " منع ٤ / ١٣٥٩ .
  - (٢) من رؤساء صبياء عند قيام محمد بن علي الإدريسي ، وظهور دولة الأدارسة ١٣٢٦هـ ، بل من وزراء الإدريسي عندتك ، وهو من بعد قائد المنطقة الإدريسية في عهد السيد علي بن محمد الإدريسي ، انظر : " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٦٤١ ، ٦٤٥ ، ٨٧٢ .
- ( ٧ ) قال الحجري : " بلدة معروفة من تهامة مابين الحديدة وجبال حراز ، فيها مراكز قضاء باجل ، تبعد عن الحديدة مسافة عشر ساعات للواجل ، نحو خمسين كيلومتراً " مجموعه السابق مح ١ / ح ١ / ١٠١ .
  - ( ^ ) الإمسام يحيى بن محمل بن يحيى حميد اللين ( ١٢٨٦ ١٣٦٧ هـ ) إمسام اليمن ، انظر ترجمته في " الأعلام " للزركلي ٨ / ١٧٠ .

يعرّفه ١١٠ الأمير محمد طاهر في : التغور ، ومصانعة الرؤساء : العرائف ، والأعيان ، ورؤساء الأجناد ، وتعبية الحد الإمامي المتوكلي بالرجال المسلحة والقوة الحربية ، فبسبب ذالك أشخصهما الإمام إليه بالعاصمة ، وأصلح شأنهما ، وبقي كل في ولايته .

فمازال سيف الإسلام على نظارته ، باليمن ، وقد كان السيد الإمام خرج غازياً إلى اليمن قصده الإيغال في أرض اليمن من أرض الزرانيق , ، ، فوصل الحديدة ، وصار إلى أطراف وادي رمال ، ، من أرض اليمن ، ورجع إلى الشام ، ودخل اللحية ، ومنها إلى جازان ، فمع إقامته وجّه خاله الفاضل محمد هارون ، ، إلى الحديدة لأمور خصوصية ، فوصل الحديدة ، فنظر ضخامة إمارة السيد مصطفى ، وانقياد أعيان اليمن إليه من : مَوْره إلى الرحه ، ، من أعمال سهام ، ، ،

- (١) كذا في الأصل، ولعل معناها : فيما يمنحه، أو يهديه . (٢) أي : ولايته وإدارته .
- (٣) قال الحجري: " من أشهر قباتل تهامة ، ونسبهم في الأشاعرة ، وهم في الأصل قبائل المعازبة الليسن ردد ذكرهسم التاريخ في أيام بني رسول وغيرهم ، والزرانيق فرع من المعازبة ، لكن قباتل هذا الفرع انتشرت وكثرت فاشتهسرت حتى دخل من بقي من المعازبة في ضمن الزرانيق ، ومساكنهم مابين وادي وقع ووادي ذؤال ، ومابين البحر الأهم ، وجبال رعة الأشباط ، وأم قراهم بيت الفقيه ابن عجيل "مجموعه السابق مع ١ / ح ٢ / ٢٩٥، ٣٩٥.
  - ( ٤ ) قال الحجري : " وادٍ في بلاد الحَجْبَا من تهامة ، وهو كثير النخل " ، المصدر السابق نفسه مع ١ / ح ٢ / ٣٧٠ .
    - ( ٥ ) انظر طرفاً من أخباره في : " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٨٨٦ .
  - (٢) قال ياقوت الحموي: " بالفتح ثم السكون ، وآخره راء ... ساحل لقرى اليمن " ٥ / ٢٧٠ . انظر تفصيـــلاً عنــــه
     في : " مجموع بلدان اليمن وقبائلها " مح ٢ / ح ٤ / ٧٧٧ ، وانظر : " تاريخ اليمن " لعمارة اليمني ٧٩ .
- (٧) لم أقف على ذكر فلده البلدة فيما بين يدي من المصادر ، ولعلها الردحة التي يقول فيها : الجراح بن شاجس الذروي .
   والبيسر بالردحة هسل ماؤهسا
   عسذب كذوب الشهيد يشفسي العليسل "ديوانه" ١٩٣٣
- ( ٨ ) قال الحجري: " سِهام وادِ مشهور من أودية اليمن التي تصب في البحر الأهمر ، وماتاه من جبال حضور بالقسوب من صنعاء على بعد ست مراحل من ساحل البحر الأهمر " مح ٢ / ح ٣ / ٤٣٥ ، انظر : معجم البلدان " ٣ / ٢٨٨ .

وأرسل تحت قيادة الأمير على عثمان المخاوي سجيشاً إلى جهة أمزيدية سبمدفع فرفع محمد هارون بذالك إلى الإمام ، فدخلت على الإمام الأوهام ، ولاوهم في ذالك ، حيث إن وظيفة سيف الإسلام : النظر العام في بعث سالعمال ، وعمارة المعاقل ، ومناجزة كل خارجة ، وعادية من القبائل ، وأهل الذعار س ، وبقي الحال بحالة سمن : الصلاح الداخلي ، والخارجي .

وعقب ذاك من أشيع أن السيد الإمام طلب مالية الملح من جبل القُمّة من باللحية من دوائره من الرسمية باليمن فأرجع سيف الإسلام الرسول بخفي حنين من ، وأشاعوا من أن سيف الإسسلام استولى على جميسع اليمن واستقله ، وسبب داعيه : الكتاب الرسمي الإمامي بأن زعامة اليمن إليه ، وعليهم له : السمع

 <sup>( 1 )</sup> قال العقيلي : في معرض حديثه عن مصطفى الإدريسي : "كما استمال قاتدي مرتزقة أهل المخا : عبدا لله ، وعلى عثمان المخاوين فانفصلا بجدهما من ميدي وانضما إليه " " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٨٩٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) لعله أراد الزيدية ، فاستبدل " ال " التعريف بـ " أم " : الطمطمانية الحميرية ، فإذا صح هذا الظن أمكن النظر في مجموع الحجري السابق مح ١ / ح ٢ / ٣٦٧ ففي : شرح واف عنها .

<sup>(</sup>٣) رسم هذه الكلمة غير واضح في الأصل، ولعل الصواب ماثبت.

<sup>(</sup> ٤ ) كذا في الأصل، ولعله أراد أهل التخويف، والساعين بالذعر بين الناس.

<sup>(</sup> ٥ ) كذا في الأصل.

<sup>(</sup> ٦ ) زادها المؤلف في معارضته الأخيرة .

 <sup>(</sup> ٧ ) قال الحجري في معرض حديثه عن بلدة اللحية : " وفي بني جامع جبل الملح به معدن الملح الحجري الذي يُباع في تلك
 الجهة ، وهو مثل ملح مارب " " مجموعه السابق " مع ٢ / ح ٤ / ٩٧٩ .

<sup>(</sup> ٨ ) انظر المصدر السابق ٢ / ٤ / ٦٧٩ ، وهو جبل الملح نفسه .

<sup>(</sup> ٩ ) في الأصل : " دوائرة " .

<sup>(</sup> ١٠ ) في : " مجمع الأمثال " للميداني : " رَجَعَ بِخُفّي خُنين " وله قصة انظرها في هذا المصدر نفسه ١ / ٢٩٦ .

<sup>(</sup> ١١ ) في الأصل: " وأساعوا " .

والطاعة ، وهذا وإن كان فيه مافيه عند تصور العامة لايسوغ خروجاً على ذوي الولاية ، لكن أولئك الرّعاع حملوا الأمور على غير محاملها ، حتى تنكر كل من الآخر ، والله أعلم بحقائق الطويات ، فكان : " ... أَمْرُ الله قَدَراً مَقْدُوراً " ‹‹› ، فنجم الخلاف مابينهما . وكان في مدينة الزهرا ‹‹› من وادي مَوْر ‹‹› ، ومركز ولايته : القاضي محمد بن ‹› إبراهيم المبجر السمان ‹› الجاري أصله من مخلاف بيش الغربي / قاضياً وعاملاً بها ، وعنده مرتب من الجند صالح للدفاع ، لكن ر٠٠٠ جرى الخلاف مابينه ، وبين الرئيس هادي بن ‹› أحمد الهيج ›› حتى أغاظ ‹› عليه السيد الإمام ، ومكن الرئيس الهيج من إشخاصه إليه ، لأن الهيج له النظارة على السيد الإمام ، ومكن الرئيس الهيج من إشخاصه إليه ، لأن الهيج له النظارة على

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في الأصل وقد ترسم هكذا : " الزهرة " ، قال الحجري : " بلدة بوادي مور من أعمال اللحية بتهامة ، اختطها الشريف حمود بن محمد في سنة ١٩٧٠ [ هـ ] ... " "مجموعه السابق " مح ١ / ح ٤ / ٣٩٧ .

 <sup>(</sup>٣) أكبر أودية تهامة التي تصب في البحر الأحمر: مأتاه من بلاد حجور ، وحجة ، وحاشد ، ولاعة ، ومسور المنتاب ،
 وكحلان تاج الدين ، وشرس وغير ذلك ... ومور مدينة بهذا الوادي ... " المصدر السابق مح ٢٠ / ح ٤ / ٧٣٧ .
 (٤) في الأصل: " ابن " .

<sup>(</sup>٥) ورد في: "تاريخ المخلاف السليماني" للعقيلي هذا الاسم: "محمد عبدا لله مبجر السمان"، فلعلمه من أقسارب المذكور، علماً بأنهما قد وصفا معاً بلقب قاض، وفي المصدر نفسه قيل: " بدلاً عن العامل الأول محمد إبراهيم مبجر" ٢ / ٨٦٩ حيث قال العقيلي عنه: " عامل وقاضي وادي مور " المصدر نفسه ٢ / ٨٦٧ .

<sup>(</sup> ٦ ) في الأصل : " ابن " .

<sup>(</sup>٧) قال الحجري: " ابن الهيج: من أشراف مور وأعمال اللحية في تهامة ، وهم من أولاد موسى بن عبدا لله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب " " مجموعه السابق مح ٢ / ح ٤ / ٧٦٠ ، وهم أيضاً من سكان : الكامليــــــة ، ونعمان ، والقاهرة ، كما قال : محمد سالم من سكان : الناشرية قرية الحضارم .

<sup>(</sup> ٨ ) في الأصل: " أغاض " ، والصواب ما أثبت

قبائل مور من: الواعظات وغيرهم ، إذا امتنع من الوصول ، فقيل: إن القاضي اطلع على كتاب الإمام إلى الهادي بن الهيج يوافقه على مطالبه فيه ، فاضطر حينئذ إلى موالاة سيف الإسلام ، ورتب السيف قلاع الزهرا سبعساكر تحت قيادة الفخري: عبدا لله عثمان س، أخى الأمير على عثمان السابق ذكره .

وهذان الرجلان (١٠٠٠ : قد كانا وصلا زمن الإمام الأعظم محمد بن علي الإدريسي زمن حياته مستنجدين به على الإمام المتوكل لما تملك (١٠٠٠ اليمن وأجلاهم عن ممالكهم في ملاحم يطول شرحها ، وبقيا على الإجلال حتى انتقل الإدريسي إلى جوار ربه ، وبقيا في ولاء الإمام الحالي السيد على المذكور ، فحينما وصل السيد الصدر سيف الإسلام موازراً هذه الدعوة ، فبقيا على (١٠٠٠ معيته ، واتخذهما من خاصته ، وتحت نظره ، ومشورته ، وهذا : على عثمان رجل من : الأمجاد ، وأهل النجدة ، والفتوة ، مهذب الأخلاق ، خالص الأعراق (١٠٠٠ قد دخل في المكاتب التركية فحاز : اللغتين (١٠٠١ والسياسة الأدبية ، والهمة الأبية ، وهم بيت أهل رئاسة وتعقل بجهة اليمن ، وكذالك أخوه الفخري جامع الخلال الكمال .

<sup>(</sup> ١ ) قال الحجري : " الواعظات : من قباتل عك في جهة اللحية من تهامة " "مجموعه السابق " مح ٢ / ح ٤ / ٢٢٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل: " ابن " .

<sup>(</sup> ٣ ) كذا في الأصل ، وهي مدينة : " الزهرة " نفسها .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر هامش ( ١ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : " وهؤلاء الرجلين " .

<sup>(</sup> ٦ ) لم تعجم هذه الكلمة في الأصل ، ولعلها كما اثبتت .

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : " في " .

<sup>(</sup> ٨ ) أراد : الأرومة ، والنسب .

 <sup>(</sup> ٩ ) لعلم أراد : اللغة العربية ، واللغة التركية ، ثم إن هذا الحال يدل على وجود المدارس التركية ، وانتشارها هنالك ،
 وهذا أمر خطير ذو بال .

نعم! وانضم القاضي المبجر (۱۰) والأشراف على رئاسة الحسن (۱۰) بن علي الحسني إلى جند السيد مصطفى المرتبين بجبل الملح (۱۰) بالقُمّة من أعمال ساحل اللحية ، وهذا الجبل حصين ، وقد كان له أهمية عند الدولة العثمانية ، معمور بالمعاقل الحربية ، كما سبق ذكره ، تحت قيادة الرئيس المقدام السيد المهتدي ابن (۱۰) سيف الإسلام (۱۰) ونظارة الشريف الحسن بن (۱۰) علي ، والرئيس المقرنسي (۱۰) صاحب أمزعليه (۱۰) وغيرهم من الأعيان ووجوه الناس ، ففي أثناء ذالك وصل جواب من الرئيس ، محمد طاهر رضوان ، والسيد الرئيس قاسم بن (۱۰) محمد الأهدل (۱۰۰) منصب النيرة (۱۰۰) إلى السيد السنوسي باللحية ، والأعيان يطلبان (۱۰)

<sup>(</sup>١) محمد بن إبراهيم المبجر .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : " ابن " .

<sup>(</sup> ٣ ) قال الحجري في معرض حديثه عن اللحية : " وفي بني جامع جبل الملح به معدن الملح الحجري " " مجموعه السابق " مح ٢ / ح ٤ / ٦٧٩ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: " بن " .

 <sup>(</sup> ٥ ) قال العقبلي : " وفي شعبان وصل صبيا سمو الأمير مصطفى الإدريسي عائداً من مصر مستصحباً ابنيه الهادي ،
 والمهتدي اللدين لم يريا المخلاف قبل هذه المرة " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٨٥٠ / .

<sup>(</sup> ٦ ) في الأصل : " ابن " .

<sup>(</sup> V ) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل ، لعلها كما أثبت .

<sup>(</sup> ٨ ) أصلها : الزَّعْلِيْه ولكنه استبدل " أل " التعريف بـ : " أم " الطمطمانية الحميرية وهي : " بلاد وقبيلة بوادي مَوْر من أعمال اللحية بتهامة " مع ١ / ح ٢ / ٣٩٣ .

<sup>(</sup> ٩ ) في الأصل : " ابن " .

<sup>(</sup> ١٠ ) لم أقف على ترجمة له .

<sup>(</sup> ١١ ) قال الحجري : " المُنِيرة : قرية من تهامة في قضاء الزيدية " " مجموعه السابق " مح ٢ / ح ٤ / ٧٢٢ .

<sup>(</sup> ١٢ ) أراد : محمد طاهر رضوان ، وقاسم بن محمد الأهدل .

التوسط في الإصلاح فأمنوهما وأذنوا ‹‹ فما في الوصول ، والجيش ‹ ، محاصر لأهل جبل الملح ، وجيش باللحية في عدد ومدد على نظارة السيد السنوسي الإدريسي موازراً للسيد الإمام على أخيه مع العرائف والأعيان ، فانعقد المجلس باللحية ، وتكلموا في تلافي هذا الشأن بوجه الإصلاح ، فقيل : إن السيد السنوسي قال : لا يمكن تولية إمامين في قطر واحد بناء على معتقده : إنّ سيف الإسلام طالب استقلال ، فلم يتفقوا على شيء .

وخرج الإمام الإدريسي في إثرهم إلى المضايا ، وحشد بها الجيوش ، وجعلها جيشين عظيمين ، فسلك أحد الجيشين طريق الساحل تحت قيادة الرئيس عبدالمطلب العباسي الدنقلاوي ، خال السيد الإمام ، والجيش الثاني تحت قيادة الشريف الرئيس قاسم بن ، ابراهيم العكفي ، صاحب بيش ، ، وسلك الطريق الشرقية وتلاقيا بوادي مور ، وصارت المناوشة مابين الجيوش المذكورة ، والجند (١) في الأصل : "واذن " .

<sup>(</sup>٢) رسمت هذه الكلمة في الأصل هكذا: " والجس ".

<sup>(</sup>٣) ناتب السيد على بن محمد الإدريسي: "على المنطقة الجنوبية ويكون مقره مديسة الحديدة" " تاريخ المخالف السليماني" ٢ / ٨٩٩، وفي هذا المصدر، قال العقيلي: " النتب الجديد عبدالطلب، وهو رجل لم يسبق له المران في الإدارة، ولاالاشتراك في الحروب، خال من العلم والمعرفة، غريب وقد من السودان مع أخته أم الإمام على الإدريسي " ٢ / ٨٧٩.

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : " ابن " .

 <sup>(</sup> ٥ ) ورد ذكره في : " تاريخ المخلاف السليماني " للعقيلي ٢ / ٨٦٩ ، وقد رتبه السيد على بن محمد الإدريسي قاتماً
 بأعمال الزيدية أثناء خلافه مع عمه الحسن بن على الإدريسي .

 <sup>(</sup>٢) قال العقيلي: "بيش: بفتح الباء وسكون الباء و آخره شين معجمة واد من أكبر أودية تهامة ... ويُطلق اسم بيش على على وجه التخصيص يطلسق في تاريخنا الحساض على :
 (١) قرية مسلمة (٢) قرية المطعن (٣) قرية بيش (٤) مدينة أم الخشب " معجمه السابق " ٨٠ ، ٨٠ ، ٨٠

المرتب في قلعة مدينة الزهرا من أصحاب سيف الإسلام ، وفي الآخر أسعد ١٠٠ الرئيس ابن الهيج في المظاهرة لجيش السيد الإمام ، وكان السبب في إخراج القائلد الفخري من قلعة الزهرا هو وجنده ، واستولى ١٠٠ ابن الهيج على ماخلفوه بها من : الآلات الحربية ، والحبوب الزكوية ، والنفائس النوعية ، والنقود المالية . وذالك أن صليل ١٠٠ قد كان جرى ١٠٠ منهم جار / بقتل السيد الرئيس : قاسم بن محمد ١٠٠ الأهدل القحم زمن السيد الإمام الأعظم ، فعظم قتله لديه ، حيث كان ظلماً وعدواناً ، فضاعف عليهم الديات على سبيل التنكيل بواسطة الأمير بعائية صليل ١٠٠ محمد عبده بن مزيد العرشي الحكمي ، وبقيت بالزهرا زمن القاضي المبجر .

وقد كان أعيان من صُليل اتهموا في ذلك فاو دعوا بقلعة ميدي ١٠٠٠ ، وبقوا بها زمانا حتى مات الإدريسي رحمه الله ، ووقع الوبا المسمّى بالجدري بميدي ١٠٠٠ فهلك عنهم مَنْ هلك ومَنْ بقي أُطلق زمن دخول جيوش المتوكل ميدي كما سنجي ١٠٠٠ على ذالك إن شاء الله ، والغالب منهم مظلوم ، وعند الله تجمع الخصوم ، وصار (١) الكلمة غير مقروة في الأصل ، ولعلها كما اثبت .

<sup>(</sup> Y ) في الأصل: " استولا " .

<sup>(</sup> ٥ ) قال الحجري : " صليل من قباتل عك في تهامة " " مجموعه السابق ٢ / ٣ / ٢٧٣ .

 <sup>(</sup> ٢ ) قال الحجري: " بيدي بلدة على صاحل البحر الأهمر مايين اللحية وجيزان ، ولها أعمال منها : ناحية حرض ،
 وناحية عبس بن ثواب ، وبها مرصى للسفن " : مجموعه السابق ٢ / ٤ / ٧٢٦ .

<sup>·</sup> ٧ ) قال الحجري : " ومن قراها الساحلية حبل ... " " مجموعه السابق " مح ٢ / ٤ / ٢٧٠ .

<sup>(</sup> ٨ ) قصد : ماسيأتي إليه في تأليفه بعد ذلك .

ترتيب قلعة الزهرا ٥٠٠ على نظر الرئيس ابن الهيج ، ودخل جيش الإمام اللحية لإخراج مَنْ بجبل الملح ، ودام الحصار ، ووقع القتل من الطرفين ، وأشيع أن الرئيس ابن الهيج راسله سيف الإسلام في المظاهرة معه ، ومحاماة مَنْ بجبل الملح بالإمداد حساً ومعنى ، وكان الحرب سجالاً ٥٠٠ ، وصار التلطف والسياسة ٥٠٠ من الهيج : فسرى ١٠٠ التخاذل من أهل الجبل فشرد مَنْ شرد بليل ، وبقي مَنْ بقي بعد أن وقع القتل في الجانبين كما ذكرناه آنفاً .

وكان مخيم الجيوش الإمامية بالقرى من الجامعي ‹›› ففاجأهم الخبر اليقين أن جيش الجبل خرج منه ليلاً إلى ابن عباس ‹›› وبرفقهم: السيد المهتدي الإدريسي ‹›› والرئيس المقرني فأدركوا بجهة الساحل ، وفروا تحت ظلام الليل ، وأخذت بعض دوابهم من الخيل ، وافرتقوا فالبعض لحق بالسيد مصطفى بباجل كالسيد المهتدي ، والشريف الرئيس الحسن بن علي ، وأخوه الشريف محمد بن ‹›› (١) وقد تلفظ: الزهرة ، قال الحجري: " الزهرة بلدة بوادي مور من أعمال اللجة بهامة ، اختطها الشريف حود بن

<sup>(</sup> ١ ) وقد تلفظ: الزهره ، قال الحجري : " الزهره بلده بوادي مور من اعمال اللحية بتهامة ، الخطها الشريف خود بن محمد في منة ١٢٧٠ هـ " مجموعة السابق " مح ١ / ج ٢ / ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: " سجال ".

<sup>(</sup> ٣ ) غير واضحة في الرسم ، ولعل الصواب ماأثبت .

<sup>(</sup> ٤ ) الكلمة غير مقروءة في الأصل ، ولعل الصواب ماأثبت .

 <sup>(</sup> ٥ ) لعله أواد بني جامع ، وهم : " من قبائل مور ، وأعمال اللحية " انظر أخبارها في : " مجموع قبائل اليمن وبلدانها "
 للحجري مح ١ ، ٢ / ح ١ ، ٤ / ١٧٢ ، ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) قال عنها الحجري: "وابن عباس: قرية على ساحل البحر الأحمر مقابلة لجزيرة كمران، وهي فرضة قضاء الزيدية " مح ٢ / ح ٣ / ٥٧٣، وقبل في: " هذه هي البمن " لعبدا أله اللور: " ميناء ابن عباس: هو ميناء على ساحل البحر الأحمر، يقع على حوض الصليف، ويبعد عن مدينة الزيدية ٣٠ كيلوموزً " ص ٧٠٧. وقد يُقال له: ابو العباس. (٧) المهتدي بن مصطفى الإدريسي. (٨) في الأصل: " ابن ".

على الحسن ١٠٠ انحازوا في الآخر إلى السيد المنصب عبده ١٠٠ جيلان صاحب وادي سُرُدُد ١٠٠ . وكان أمل السيد مصطفى في الهيج أن يحسن السياسة في إخراج ولده من الجبل لأجل سلامته مع ماقد أحاطت به الجنود ، فوقى له الهيج ، مع البذل من الملل :

وإذا رأيت صعوبة في مطلب فاهمل صعوبته على الدينار وابذله فيما تشتهيسه فإنه حجر يليّن سائر الأحجار ١٠٠٠

نعم ، الشريف محمد بن علي الحسن قد كان عاملاً باللحية كما قدمناه ، ودخل المشايخ الرؤساء والجيش ، وهو بها ، فعند التفاقم من أهل الشورى ، على : عدم الإصلاح ، انحاز أخيراً إلى أخيه الحسن بن علي بالجبل ، والبعض منهم كالقاضي محمد بن إبراهيم المبجر السمان توجّه إلى الحديدة ظناً منه أنه سيرحم من القائد العام عبدالمطللب ، وكان سبق إلى الحديدة مع رؤساء الأجناد ، بعد أن طردوا من بها من الأرتاب ، والتحكيمات للسيد مصطفى ، فعندما وقع نظر (١) لماتف على ذكر له فيما بين يدى من مصادر .

 <sup>(</sup> Y ) لم أقف له على ذكر فيما بين يدي من مصادر ، قال محمد سالم : هم سادة من سكان الجيلانية .

<sup>(</sup> ٣ ) قال الحجري : " واد مشهور من أودية اليمن التي تصب في تهامة ... فإنه يستمي بلاد الزيدية والمهجم وغيرها ، ومآتيه من أهجر شبام على مسيرة خمس مواحل من ساحل البحو الأحمر " مجموعه السابق " مح ٢ / ح ٣ / ٤١٩ .

 <sup>(</sup>٤) يقال في هذا المعنى: "أقضى من الدرهم " "جهرة الأمثال " للعسكري ٢ / ١١٠ ، وقال : " لأنه إذا تقدّم الحاجة قُضيت ، وقلت أيضاً ( العسكري ) : " مابعث المرء في حواتجه المجح من درهم ودينار " المصدر نفسه ٢ / ١١٠. وفي المثل " الدراهم مراهم " " مجمع الأمثال " للميداني ١ / ٢٧٤، ومثله : " أقضى من الدرهم " . المصدر نفسه ٢ / ٢٧٤ ( ٥ ) في الأصل : " الشورا " .
 (٥) في الأصل : " الشورا " .

النطقة الجنوبية ، ومقسره في مدينة الحديدة ، انظـر : " تساريخ المخسلاف السـليماني " للعقبلــي ٢ / ٧٦٩ . ( ٧ ) كذا في الأصل .

القائد المذكور عليه أراد أن يفتك به فالتجأ إلى : رؤساء الأجناد كالرئيس أحمد بسن علي الحكمي صاحب المضايا ، وغيره من الأعيان ، والقواد ، والسيد العلامة محمد بن حيدر القبي النعمي : فشفعوا ، فيه ، فآل على نفسه بأن يركبه الأدهم ، وجعل غلاً في عنقه ، فتم له ذالك وصيّره من تحت الحفظ ، بحرا إلى جمازان عقوبة على ماقيل : إنه نكث في عهده بدون مقتضى ، بل مظاهرة لسيف الإسلام على إمامه ، وصاحب توليته وعهده ، والعلم عند الله فكان لسان حاله ينشد :

المستجير بعمـــــرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار ٢٠٠ / نعم ! انضم إلى السيد مصطفى : الحشابرة ١٠٠ وغيرهم من القبائل كالجرابح ١٠٠ ، ومازالوا مقاومين لجيوش الإمام ورؤسائها كالشيخ أحمد طاهر زيلع ٢٠٠ ، وللرئيس أحمد باشار، صاحب الجامعي ١٠٠ ، ووقعت مقتلة عظيمة ، أعقبت بحريق ديارهم ،

( ١ ) هذه الكلمة غير مقروءة في الأصل ، ولعلها كما أثبت .

<sup>(</sup> ٢ ) أراد سراً .

 <sup>(</sup>٣) قال العسكري: " قولهم: كالمستغيث من الرمضاء بالنار " ". يُضرب مثلاً للرجل يفر من الأمو إلى ماهو شر منه ،
 قال الشاعر: " المستغيث بعمرو عند كربته كالمستغيث من الرمضاء بالنار " " جمهرة الأمثال " ٢ / ١٣٤ .

قلت : والمشهور المعهود ماورد في المتن ، وكما ورد في : " المستقصي في أمثال العرب " للزمخشري ٢ / ١٩.

 <sup>(</sup>٤) قــال الحجــري: " من بلــدان تهامــة ، وأعمــال الزيديــة " "مجموعــه السابــق " مح ١ / ح ٢ / ٢٦٠ . بالقرب
من جبل الملح .

 <sup>(</sup>٥) "من قباتل تهامة من ولد بولان بن عبدا لله بن على ، لهم ناحية سميت باستهالقبيلة . مركزها قرية الضحى بوادي
 مُردُد من أعمال قضاء الزيدية " المصدر نفسه مح ١ / ح ٢ / ١٨٢ ، ويقال لهم الجرابحة .

<sup>(</sup> ٦ ) قال عنه العقيلي : " أحمد طاهر زيلع قائد القوات في بلاد بني نشر " " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٨٨٨ .

 <sup>(</sup> Y ) لم أقف على ذكر قذا العلم فيما بين يدي من المصادر .

 <sup>(</sup> A ) قال الحجري: " بنو جامع: من قباتل مور ، وأعمال اللحبة " " مجموعه السابق " مح ١ / ح ١ / ١٧٢ . وهو واد قبل البحر .

ونهب أموالهم ، وقتل رجالهم ، وسلب سلاحهم . وكان السيد مصطفى بباجل لدى الأمير الخطير محمد طاهر رضوان فغودر ، بها ، فغادرها لما خشي على نفسه من القبض عليه ، فخرج مرفوقا بالسيد المنصب : عبدالقادر بن ، أحمد الأهدل المروعي ، إلى القطيع ، ن ثم إلى المراوعة ، ن ، ثم إلى الطايف ، ساحل الزرانيق لدى شيخها أحمد قييني ، ن ، فقيل : إنه ماأحسن جواره على التمام ، بل سلبه جميع ماكان معه ، وركب في البحر ، وناهيك ، ، بنجاة نفسه من عند القتيني ، وإلا فله القدرة على : قبضه ، وتسليمه ، ولكن شيمته العربية أبت ذالك عليه ، ولسان حال السيد مصطفى ، ينشد :

جلت لديّ الرزايا بل جلت هِمَمِي وهل يضرُّ جلاء الصارم الذكر (١) قد تقرآ هذه الكلمة كما تثبت ، ولعلها كذلك .

ر ٢ ) في الأصل: " ابن " .

(٣) لم أقف على توجمته.

( \$ ) قال الحجري : " والقُطَع بضم القاف : قرية من بلاد العبسية من تهامة على مقوبة من المراوعة في شماليها مابين باجل والمراوعة "مجموعه السابق مع ٢ / ح ٤ / ٢ ٥٣ .

( ٥ ) " من مشاهير قرى تهامة ... وهي شرقي الحديدة على مسافة ثلاث ساعات " المصدر نفسه مع ٢ / ح ٤ / ٧٠٤.

" المصدر نفسه مح ١ / ح ١ / ١٩٤ .

(٧) قال العقيلي: "فنعقبه الجيش فالنجأ إلى شيخ مشايخ الزرانيق: احمد قتيني الذي جرده من كل مابقي معه، ثم سمح لم بالطلوع بحراً إلى جزيرة كمران " " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٨٦٩ ، ومساكن هذه الأسرة بالقرب من جب الملح. قال الحجر حري: " بنو الجنيال الزرانيق منهم الشياح أحمد قَيْني جنيال مساكنهم الطايف، وماليه " مجموعه السابق مع ١ / ح ١ / ١٩٤٠.

( ٨ ) كذا في الأصل ، وقد لاتقوم بتمام المعنى المطلوب .

( ٩ ) مصطفى الإدريسي .

غيري يغيره عن حسن شيمته لو كانت النار للياقوت محسر قة

صوف الزمـــان ، ومايأتي من الغير لكان يشتبه الياقـــــوت بالحجر

وكان الطراد ( وراء السيد مصطفى إلى قرب بلاد الحجي ، ودخل بلاد الزرانيق ( بالطايف كما سبق ملتجناً ( بالقِتْنِي فأواه ، وخيم السيد الإمام بالقرية ( المسماة بمنظر ( المن من أعمال : الحجي ، والحوك ( المن ورتب القائد العام جميع نقط المراكز ، فالشريف أحمد بن الحسين بقي ( على نظارة الحديدة ، والرئيس تحمد طاهر رضوان مازال ( على ولايته بباجل ، وكان قد غامر مع السيد مصطفى ، فبقي على نظارته من أعمال بلاد : الجرابح ، والقُحرى ( السيد الفاضل عمر بن محمد البار العلوي ( المعدية الزهرا وأعمالها بوادي مور البارك ، وهذا الوادي مشهور بالخصب والبركة حتى أن بوشاة ( الأتراك أهل النظر والهندسة كان يدعى عندهم بنيل اليمس ، ومثله وادي بيش واد مسارك

<sup>(</sup>١) في الأصل: " اطراد ".

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصل : " ملتجاءً " .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: " بالغربة " .

<sup>(</sup> o ) لم أقف على ذكر فذه القرية فيما بين يدي من المصادر .

<sup>(</sup> ٦ ) انظر : " مجموع بلدان اليمن وقبائلها " للحجري مح ١ / ح ٢ / ٢٥١ ، مح ٢ / ح ٤ / ٧٢٦ .

<sup>(</sup>٧) تكورت هذه الكلمة في الأصل، ولعل الصواب ماأثبت.

<sup>(</sup> ٨ ) في الأصل سقط رسم اللام ، حيث رسمت هكذا : " مازا " .

<sup>.</sup> 161/6 - 1/6 من قبائل عك في تهامة من أعمال باجل " "مجموع الحجري السابق " مح 1/6 - 1/6 .

<sup>(</sup> ١٠ ) قال عنه العقيلي : " عمر البار عامل وادي مور والزهرة " " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٨٨٨ .

<sup>(</sup> ١١ ) لعله أراد : " باشات " .

مشهور بالخصب في شمال ١٠٠٠ المخلاف السليماني ١٠٠٠ .

نعم! ولما رجع الإمام إلى الديار الشامية من بالمخلاف السليماني ، استقر بجازان البحر ، وقد كان قبل انفصال السيد مصطفى من اليمن ، وظهور الإمام على جنوده وأخرجوهم من من المراتب كفرا كفراً من والتجأ من بالمنصبين : السيد عبدالقادر الأهدل ، والسيد عبده جيلان ، واعتصامه بالأمير الخطير محمد طاهر رضوان ، وطلب: التوافق ، والمصالحة ، والعفو ، (و) وقع مجلس ، وأشير بالمسالمة ، وعدم المكالمة من ، وأن المذكورين في حكم البغاة ، والباغي لايجوز اتباعه بالمسالمة ، وأمنت غائلته ، وكنت نظمت قصيدتين : (إحداهما) مبشرة من بالفتح ، وفي آخرها متضمنة للعفو ، وعدم الاسترسال في المطاولة ، عملاً بالحديث : إذا : " مَلكُت فَاسْجِحْ " من ، وفي الحديث : عفو الملك أبقى عملاً بالحديث ، وهذه إحدى المنظومتين :

## هم الكرام بهمة المستقبل من كل خطب فاجع مسترسل

<sup>(</sup> Y ) هذا استطراد من المؤلف في غير محله .

<sup>(</sup>٣) أراد البلاد الشمالية نحو جازان وماحوله ، فشام الأرض : شمالها ، ويمن الأرض : جنوبها ، وفي الحديث : " اللهم بارك لنا في شامنا ، اللهم بارك لنا في يمننا ... " " جامع الأصول في أحاديث الرسول " لابن الأثير الجزري ١٠ / ٣٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) رسم هذه الكلمة غير واضح في الصل.

<sup>(</sup> ٥ ) كذا في الأصل ، ولعله أراد : قرية قرية .

 <sup>(</sup> ٧ ) أراد الكلام .

<sup>(</sup> ٨ ) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : مبشرتين لأنهما مثنى .

<sup>(</sup> ٩ ) وتكملته : " إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِي قَوْمِهِمْ " صحيح البخاري ٤ / ٢٧ ، ٢٨ .

<sup>(</sup> ١٠ ) ورد : " عفو الله أكبر من ذنوبك " " مختصر المقاصد " ١٤١ .

<sup>(</sup> ١١ ) في الأصل : " أحد " ، والصواب ماأثبت .

ذي شـــدة في خـــدعة متحيل / ٢٠٠٠ رئبال ۱۰۰ هیجه مصید المنصل مردي العداة فماله من موئلي أبقت هم دار القــــرار بمنزل ١٠٠ فتفرقوا في كل صقـــــع مجهـــــــل أبقت لهم عـــزا يكون بمعــــزل سلبوا السلاح وأبدلوه بعــــزل والظُّلْمُ مَرْتَعُهُ وَخِمِيمٍ ١٠٠ مصطلي

ترمى الخطـــوب لها بكل عرمـــرم فتراه في حومــــاتها متغــــــيرا كعداة مولانا الإمــــام علينا ٠٠٠ دارت عليه مم دائرة الدهر ٠٠٠ ما عثروا فقال الدهر : تعسا لالقـــــا ٠٠٠ غارت ١٠٠ عليهم غارة شعواء ما ١٠٠ والقوم بعد تكتب ...، وتجمــــع ولكل ذي مكر عقــــوبة مرتع

( 1 ) " الأمد ، والذَّب الحبيث " " المعجم الوسيط " 1 / ٣١٩ . ( ۲ ) على بن محمد الإدريسي .

- ( ٣ ) كذا في الأصل ، وبه ينكسر الشطر .
- ( ٤ ) قال العمودي في حاشية هذه الورقة : " أشار به إلى حصن بباجل كانوا به محاربين " .
  - ( ٥ ) رسم العمودي بعد هذه الكلمة العلامة الآتية : ( ٥ ) .
    - (٦) في الأصل: " غارة ".
  - ( ٧ ) رسم العمودي بعد هذه الكلمة العلامة الآتية : ( ٥ ) .
    - ( ٨ ) في الأصل: " العدى " .
      - ( ٩ ) في الأصل : " تعدوا " .
    - ( ١٠ ) كذا في الأصل ، وقد أراد التجمع .
- ( ١٩ ) مَثَلٌ أورده الميداني ، وقال : " الظُّلْمُ مَرَّتُعُهُ وَخِيمٌ ، قاله حنين بن خشرم السُّعدي : أي عاقبته مذمومــــة ، وجعـــل للظُّلُم مَرَّتِعاً لنصرف الظالم فيه ، ثم جعل المرتع وخيماً لسوء عاقبته إما في الدنيا ، وإما في العقبي " " مجمع الأمثال " ١ / ٤٤٤ ، وفي المستقصى للومخشري : " الظُّلم مَرْتَعُهُ وَخِيمٌ : يضرب في كراهية الظلم ، ومايخاف من سوء مغسَّة ، قاله حنين بن خشرم السعدي ، قال :

أو دوا بكل هزيم الله على ما دارت رحی حرب علی ذی خسلل ين مط دين العادمين لمعقل فتعلقوا شعف الجيال مشيرد ع\_ادت كتائبه\_م بليل أليل لولا عناية ربنا والنص\_\_\_\_ لا عين الغزالة في الرعي\_\_\_\_\_ الأول وبجحفل من نقعه رمـــــدت له لكنهم متأول ون بمقول وو من فرقة من قد سمــــوا ببغاتنا فاغمد سيوفك عن كمي مجندل إنْ كانوا فاءوا ‹ ، عن دما طـــر داتها عف وا أمير المؤمنين فإنه م وافت بتهنئة الزّمان المقبل بش\_\_\_رى أمير المؤمنين إليك\_\_\_م نهديك ريح النصر من أرجائها ٢٠٠٠ وتكون في عــز وعيش مخضـــل ١٠٠ ويليها المنظومة الأخرى الرائية من أثنائها حذفت غالبها للاختصار لهذه العجالة:

وقال قيس بن زهير العبسي :

ولكن الفتي همل بن بدر بغي والبغي موتعه وخيم (الوافر) ... " ٢ / ٣٣٠ ، ٣٣١ .

( ١ ) الشاعر في هذه القصيدة على ضعفها متاثر بقصيدتي : الحفظي ، والحازمي ، ومطلههما على التوالي :

هام الشجى وهاج شوق الممتلى وبدت صبابات الغسرام الأول

 <sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : " فاؤوا " .

<sup>(</sup> ٣ ) الكلمة معظمها مطموس في الأصل ، ولعل الصواب ماأثبت .

<sup>(</sup>٤) زاد الصنف في آخرها لفظ: " تمت " .

جنود رمت من نيل ··· : مَوْر خيامها و آخرها بالشـــام من شاطـــيء عجــــــر هذا موضع بالحكامية ‹› بساحل المضايا ، وقع به حشد الجيوش الإدريسية إلى أن قلت مضمنا من الريحانة لأديب زمانــه ،وفريــد أوانــه : الخفــاجي ٣٠ مــن قصيــدة مدح بها سنان باشا قومندان العساكر المسيرة من السلطان الأرض اليمن من مصر: يسير بها الأبطال من كل وجهة ببيض المواضى والمثقفة السمر عساكر مــولانا الإمــــام علينا ٠٠ خليفة هذا العصــر في البر والبحـــر إمـــام حمى الدين الحنيــفي بالقنا وحال على مافيه من همة السر ولما أتى أن قـــد احتل جيـلنــــــا من اليمن الأقصى أصر على العهد بجيش خيس لايُشـــق غبــــاره يدك وهادَ الأرض في السهــل والوعر إلى أن صفا البرج اليمــاني وأقبلت تباشير ٠٠٠ يمن الظفر في البدو والحضو وعادوا بخسران نتيجة بغيهـــــــــم ألا ١٠٠ إن ذاري ١٠٠ البغي يحصد للغدر وماكل مايبدو لكل من تبسيم بآونة إلا وشــــابه بالمكـــــ

<sup>(</sup> ١ ) أراد وادي مور ، يقول المصنف نفسه في كتابه الذي بين أيدينا الآن : " ... واعمالها بوادي مور المبارك ، وهذا الوادي المشهور بالخصب والبركة حتى أنَّ بوشاة الأتراك أهل النظر والهندسة كان يدعى عندهم بنيل اليمن " .

<sup>(</sup> Y ) انظر : " المعجم الجغرافي لمقاطعة جازان " للعقيلي . ٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ترجمته في : " الأعلام " للزركلي ١ / ٢٣٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) أراد : على بن محمد الإدريسي .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : " تباسير " ، مهملة غير منقوطة .

<sup>(</sup> ٦ ) في الأصل : " الا " .

<sup>(</sup> ٧ ) أراد زراع البغي والمتسبب فيه ، وهو ماخوذ من قول قيس بن زهير العبسي :

ولَكِنَ الفَتَى هـــلَ بن بدر بَغَي ، والبغي مرتعه وخيم "

جهرة الأمثال " للعسكري ١ / ٢٤٣ .

كما الأسد الضرغام يبدو مكشراً عن أنيابه عند التسلور والختر المحسور والختر المحسور من يعدو خلافة مساجد وقد صار متبوعا إماما بلذا العصر أبى الله والإسلام والسيف والقنا وسر أبي المولى المقدم في الذكر المحاضم واضمحلت تلك القلاقل من سيف الإسلام مع دخوله البحر إلى قمران الله ، ثم إلى عدن ، ثم إلى جهة مصر الله في شهر ربيع الله من سنة ثلاث الوابعين ، ولسان حاله ينشد هذين البيتين ، مما حلّ به من نوائب الدهر :

الدهر لايبقى على حاله لابد مايقبيل أو يدبر فإن تلقاك بمكروهه فاصبر فإن الدهر لايصبر ١٠٠٠

وفي شهر ربيع أول من السنة المذكورة أجلى أهل مجلسه ومشورته من رجال دولته ، فطلبهم الإمام المذكور إلى مجلسه ، وأوهمهم بأن يتوجهوا إلى الحديدة

- ( ١ ) قال الرازي : " مَنُورَة الغضب وْتُوبُه " " مختار الصحاح " ٣٢٠ ، وقال : " الْخَتْر : الغضب " المصدر نفسه .
- (٤) جزيرة كمران ، قال ياقوت : " بالتحريك : جزيرة قبالة زبيد باليمن ، قال ابن أبي الدمنة : كَمَرانُ جزيرة ، وهــــي حصن لمن ملك يماني تهامة " معجم البلدان " ٢ / ١٣٩ ، وقال الحجري : " جزيرة كمران من جزائر البحر الأحـــر قويب من الحديدة محاذية لشبه جزيرة الصليف التي فيها معدن الملح الحجري الذي لانظير له في العالم ، وبيوت كمران ترى من ساحل تهامة لقربها منها " مجموعه السابق مح ١ / ح ١ / ١٨٧ .
  - ( ٥ ) رسمها المصنف ، ثم غطش عليها .
  - ( ٦ ) لم يحدد المصنف اسم هذا الشهر ، ولعله شهر ربيع الأول لما أتى بعد ذلك من تبيان .
    - ( Y ) في الأصل ثلاثة ، والصواب ماأثبت .
    - ( ٨ ) هذا المعنى من قولهم : " خذ الأمر بقوابله " ، قال الشاعر :

فخذ لين وجه الأمر مادام مقبلاً إليك ولاتكلف به حين يدبـــــــر

" جمهـرة الأمشال " للعسكـري ١ / ٣٣٨ ، ٣٣٩ . وقــد ورد هذان البيتان في : " الدر الفريد " لابن آيدمر منسوبا لنقذ الهلالي . لأجل النظر في الصّلاحية ، وقد أعطى مس أمراً إلى واليه بالحديدة عبدالمطلب في نفيهم وإدخالهم البحر إلى عدن فتم له ذلك ، وهم : الشيخ محمد يحيى بن عوض من ، والشيخ يحيى بن س إبراهيم زكري من ، والشريف همود بن سعبدا لله الحازمي هؤلاء في معنى الوزراء معه ، ومن الأعضاء : القاضي العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي العتمي من ، والسيد القاضي العلامة محمد بن حيدر القبي النعمي ، والسيد العلامة جمال الإسلام على بن س إبراهيم ، وأخوه السيد محمد عبد لله آل عطيف من ، والعلامة الأديب محمد أمين الشنقيطي ، والسيد الفاضل محمد المغربي ، والمسريف البطل أحد القواد : على أحمد شبيلي الحازمي من ، والرئيس المقدام المحامي على النغور : محمد طاهر رضوان ، فوصلوا علن وأقاموا به مدة ، فطالت عليهم المغربة والفرقة ، أنشد لسان حالهم ، وقد لاح هم من قبل ديارهم الشامية من ، وهم بالديار اليمنية نسيمه وبرقه : قول الشاعر

في المعنى : /

<sup>(</sup>١) في الأصل: " أعطا ".

<sup>(</sup> ۲ ) مبقت ترجمته .

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصل : " ابن " .

<sup>(</sup> ٤ ) من وزراء السيد محمد بن على الإدريسي ، انظر : " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ١٤٥٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : " ابن .

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته .

 <sup>(</sup> ٧ ) في الأصل : " ابن " .

<sup>(</sup> ٨ ) محمد بن عبدا لله بن إبراهيم بن عطيف النعمى ، انظر " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٨٧٠ .

<sup>(</sup> ٩ ) في : " تاريخ المخلاف السليماني " للعقيلي ٢ / ٨٧٠ : " على بن محمد شبيلي الحازمي " .

<sup>(</sup> ١٠ ) أراد بلادهم الشمالية قِبل البلد الحرام .

ولما انتبهنا للخيوسال الذي سرى إذ الدار قفوسور والموار بعيد فقلت لعيني : عاودي النوم واهجعي لعل خيالاً طوسارةا سيعود وكان قد أشير على السيد الإمام ببقاء الأمير الفخيم الرئيس محمد طاهر رضوان ، لأنه في حد الإمام المتوكل ، فما سمع النصيحة ، وكان الرأي لو أبقاه لأنه في ثغر ذي أهمية شديدة ، فإنه لما فارقه انفتح للإمام المتوكل ذالك النغر الذي كان يحاوله من زمن قديم ، وما أمكنه ! فأمكنته الفرصة ، فا لله المستعان ، و لله القائل في المعنى :

إذا المسرؤ لم يعرف مصالح نفسه ولاهو إن قال الأحساء يسمسع فلاترجُ منه الخير واتركه إنّه بأيدي صروف الحادثات سيصفع ١٠٠٠

نعم! ولم يكن لذالك مقتضى لبقائهم ، إلا : أوهام ، ومشورة الأحداث من أهل مجلسه الطَّعَام ، حتى أن جريدة صنعاء أشارت إلى هذه الحادثة باللوم ، والفضل ماشهدت به الأعداء .

نعم! وبقي عبدالمطلب (" بالحديدة له النظر العام ، والعامل بها الشريف أحمد ابن زيد بن الحسين ستة أشهر من : شهر ربيع آخر (" إلى شهر رمضان من السنة المذكورة ، ثم نزلت جنود الإمام المتوكل . وكان عبدالمطلب تحدثه نفسه بالمدافعة ، (١) أوردهما ابن آيدم في : " الدر الفريد " ، ولم ينسبهما لقاتل ، وإنما قال : " قال بعضهم " ١ / ١٥٩ ، وقد ورد عجز البت الأخير في هذا المخطوط هكذا :

<sup>&</sup>quot; ولاهو إن قال الأخلاء يسمع " ، وانظر : " قول على قول " للكرمي ١٠ / ١٣٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) قال الرازي : " الطُّغام : أوغاد الناس ، الواحد والجمع فيه سواء " : مختار الصحاح " ٣٩٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) عبدالمطلب بن هارون : خال الإمام علي بن محمد الإدريسي .

<sup>(</sup> ٤ ) كذا في الأصل ، والصواب الآخر .

## ولسان حاله ينشد:

ونذود عن أحجارها من يرومها نحمى حماها عند كل ملمة ١٠٠ فلما شاهد: قوة الإمام المتوكل، وخذلان قبائل تهامة، أيقن بالسقوط، وأُخذت جميع المراتب ، أعظمها جبل برع ٠٠٠ ، وهذا برع : جبل حصين ، وناحية عظيمة خصبة ، كان به الرئيس محمد على الخميسيني س من جبال الخِميْسين س ، فحوصر فخرج في خفارة منصيب ١٠٠ المنصورية ١٠٠ : السيد يحيى بن ١٠٠ أحمد البحر ١٨٠ ، واستولت عساكر ابن حميد الدين على جميع الأسلحة الغالية الحربية من المدافع وغيرها ، وهكذا احتلوا كل مركز من قضا ١٠٠ : رَيْمَة ١٠٠٠ إلى آخر بلاد حجور ١٠٠٠ ، ونزلوا إلى تهامة فاستولوا على : الحديدة ، وباجل وماوالاهما ١٠٠٠ من (١) في الأصل: " مسلمة ".

<sup>(</sup> ٢ ) قال الحجري : " بُرع : بضم الباء وفتح الراء المهملة ، ثم عين مهملة ناحية وجبل معروف من الجبال المشرفة على تهامة في الجهة الغربية عن صنعاء على مسافة خمس مراحل من صنعاء للراجل ، وجبل برع واسع فيه جملـــة قـــري وحصون وينقسم إلى عزل معروفة في كل عزلة جملة قرى " "مجموعه السابق " مح ١ / ح ١ / ١١٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) شيخ قبيلة الخبيسين ، انظر : " تاريخ المخلاف السلماني " للعقيلي ٢ / ٨٩٦ .

<sup>(</sup>٤) قال الحجري: " فمن حجور الشام بلاد أفلح وخيران ، ومن أفلح أنهم وعاهم وبنو حَمَلة والخمِيْسَينْ .. " " مجموعه السابق مح ١ / ح ٢ / ٢٤٠ . (٥) أراد القائم بالأمر .

<sup>(</sup> ٦ ) " المنصورية : من قرى تهامة ... ولها أعمال منها بلاد الوعارية وبلاد الرامية ، وبلاد المناصرة " مجموع الحجري السابق مح ٢ / ح ٤ / ٧٢٢ .

<sup>(</sup> ٨ ) لم أقف على ذكر له فيما بين يدي من المصادر . ( V ) في الأصل: " ابن " .

<sup>(</sup> ٩ ) أراد : ناحية ريمة وأحوازها .

<sup>(</sup> ١٠ ) بفتح الراء وسكون الياء ، وفتح الميم ثم هاء ، انظر تفصيلاً عنها في : " مجموع بلدان اليمن وقباتلها " للحجري مح ١ / ح ٢ / ٣٧٧ .

<sup>(</sup> ١٢ ) في الأصل: " والاها " . (١١) انظر تفصيلاً عنها في المصدر السابق نفسه مح ١ / ح ٢ / ٢٤٠ .

الولايات اليمنية ، وشود عبدالمطلب والعامل : الشويف أحمد بن زيد بن الحسين ، ومَنْ معهما ١٠٠ إلى البحر ، وتركا ١٠٠ آلة ١٠٠ : الحرب ، والطعن ، والضرب ، وتركا ١٠٠ : الكراع من الخيل المسومة ، والبغال ، وأمورا ١٠٠ يطول شرحها ، وماأحقه بقول القائل عندما ترك زوجه عند صهوره ٠٠٠ :

ترك الأحبة أن يقاتل دونها ونجا بوأس ٧٠ طمرة ولجام ٨٠ ولما وصل جازان لدى مخدومه ، ولسان حاله ينشد قول الشاعر :

فقد قصت نوائبها جناح\_\_\_\_\_ أنبيك مالقيت من اللي\_\_\_الى وكيف يفيق من عنت الرزايا مريض مايرى وجه الصباح؟ وكان خُلفَهم بالحديدة رئيس القبيسة في الحديدة ٥٠ ورجال العبوس ورئيس

الربصا ١٠٠٠ ، وقومه حماية منهم ، ومحبة للدولة الإدريسية ، لولا أن : القواد ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: " معهم " .

<sup>(</sup> Y ) في الأصل: " وتركو ".

<sup>(</sup> ٣ ) أراد عتاد الحرب .

<sup>( £ )</sup> في الأصل: " تركو " .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : " أمور " .

<sup>(</sup> ٢ ) قال الرازي : " الأصَّهار : أهل بَيْت المرأة " " مختار الصحاح " ٣٧١ ، ٣٧١ ، ولعل صواب جمعها أصهار ، انظر : " المعجم الوسيط " ١ / ٥٢٩ .

<sup>(</sup> V ) في الأصل: " واس ".

<sup>(</sup> ٨ ) رسمها المصنف بعد تغييرها بمداد أحمر مغاير .

<sup>(</sup>٩) انظر: "مجموع قباتل اليمن وبلدانها " للحجري مح ١ / ح ٢ / ٢٥٠ .

<sup>(</sup>١٠) قال الحجري : " ثم الربصا من قراهم : السليمانية ، والزيدية ، والمهد ، والملاكدية ... ومن الربصا المثاقبة أهل قضبة والعصالية بدو حول الحديدة " "مجموعه السابق " مح ٢ / ح ٣ / ٥٧٤ .

والعمال داخَلَهم الفشل والعياذ با لله ، ولما رأوا الغلبة تفاوضوا مع قوَّاد أجناد ابن حميد الدين / ، ولسان حال العبوس والربصا ينشد في المعنى قول الشاعر :

سلوت بحمد الله عنها فأصبحت دواعي الهوى من نحوها الأجيبها على أنني لاشامت أن أصـــــابها بلاءٌ ، ولاراض بواش يعيبهــــا ٠٠٠

نعم ! وقد كان الإمام الإدريسي جهز مايلزم إلى بني نَشَر ‹›› من القــوة . وكــان قد أشيع أن الرئيس موال ٣٠ ابن حميد الدين باطناً ، وكـان زعيـم التجهـيز الرئيـس أحمد طاهر زيلع صاحب ميدي ، وفتحوا ١٠٠ الحرب على الواعظات أصحاب الهادي بن الهيج ‹›، والسيد عمر ‹›، البار من جهة الزهرا ، والـذي يظهـر بالسّـبر أن الهيج ماأراد الخلاف ، لكن لما شهد الحدود فاتحة عليه من : بني نَشَر ، والبتارية ٧٠٠ ، ومن الزهرا : ماأمكنه إلا المدافعة ، فرتب قرى الواعظات من حد اللحام ١٠٠٠ إلى مختارة ١٠٠٠ ، ودام الحرب أياماً ولياليا . وكان جيش الزهرا مؤلبا

( 1 ) لم ينسبها ابن آيدمر في : " الدر الفريد " لقاتل ، وإنما أوردهما دون ذلك .

( ٢ ) قال الحجري : " من قباتل تهامة من عَبْس بن ثواب " " مجموعه السابق " مج ٢ / ح ٤ / ٧٤٢ . ( ٣ ) في الأصل : " موالى " .

(٤) في الأصل: " وفتحو ".

( ٥ ) قال عنه العقيلي : " شخصية تتمتع بمركز ثمتاز ومكانة مرهوبة ، ونفوذ قوي لافي قباتل الواعظات فقط ، بل في وادي مور بكامله ، تتسم بالدهاء والحصافة " " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٨٧٦ .

( ٣ ) قال العقيلي في معرض حديثه عن : على بن محمد الإدريسي رتب : " صهره : عمر بن محمد البار : عاملاً على وادي مور بدلاً عن العامل الأول محمد إبراهيم مبجر الذي مالاً مصطفى في الثورة "

" تاريخ المخلاف السليماني " ٢٧ / ٨٦٩.

( ٧ ) انظر : " تاريخ المخلاف السليماني " للعقيلي ٢ / ٨٨٨ من قضاء عبس .

( ٨ ) لعلها اللحام ، كما أثبت ، انظر : " مجموع بلدان اليمن وقباتلها " للحجوي مح ٢ / ح ٤ / ٦٧٧ .

( ٩ ) قال الحجـــري : " مختــــارة : حصــــن في تهامة من وادي مــــور وأعمال اللحية " " مجموعه السابق " مح ۲ / ح ٤ / ۲۹۷ .

من: رجال عَبْس ١٠٠ ، وبني حسن ١٠٠ على نظارة عرفائهم كالرئيس عبده حسن ١٠٠ صاحب المطولة من عبس ، والسيد عمر البار على نظارة الجميع ، ومعهم جميع أهل الوادي : مور ، ودام الحرب ، وأمور يطول شرحها ، ولما رأى الرئيس ابن الهيج الغلبة : تداخل مع شيخ حجور ١٠٠ : محمد جبران ١٠٠ في نزول العساكر من قبل المتوكل ابن حميد الدين مضطراً ، ولسان حاله ينشد :

إذا لم يسالمك الزمان فحارب وباعد إذا لم تنتفع بالأقارب وفي أثناء ذالك حس عامل الزهرا: السيد عمر بخلاف أهل الزهرا، والناحية عليه، وتخاذل الجيش الذي على نظارته، والقواد، فخرج من القلعة متنكرا بمعية ابن عمير من، وضرب طريق القَنمة من، وقد كان الرئيس ابن الهيج جعل له رصداً على الطرقات، فلما أحس أهل القنمة بهم أطلقوا عليهم البنادق، فلم يزل ابن عمير محاميا عليه حتى أوصله مأمنه، وأنشد حاله في هذا المعنى شعراً:

 <sup>(</sup>١) قبل في هذا المصدر نفسه: "بسكون الموحدة: ناحية عبس في تهامة يقال لها: عبس بني ثواب موكزها الرئف من
 أعمال ميدي ... " مح ٢ / ح ٣ / ٥٧٤ .

<sup>.</sup> ۲ ) " عزلة من ناحية بلاد الطعام من بلاد رُيْمة " " المصدر السابق نفسه " مح ١ / ح ٢ / ٢٥٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر : " تاريخ المخلاف السليماني " للعقيلي ٢ / ٦٤٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفصيلاً عنها في : " مجموع بلدان اليمن وقباتلها " للحجري مح ١ / ح ٢ / ٢٤٠ .

 <sup>(</sup>٥) قال عنه الحجري في معرض حديثه عن بلاد حجور: "وأصحاب الشيخ محمد جبران: نور والجراجيح أهل كُمنيدنة ومن إليهم ... "مجموعه السابق مح ١/ ح ٢/ ٢٤١.

<sup>(</sup> ٣ ) ذكره العقيلي ، فقال في هوامش كتابه : " تاريخ المخلاف السليماني " " أثار هادي هيج موجة من حرب الأعصاب ، وإثارة القبائل ضد العامل المذكور ، ثم بعث إليه رحيمه ابن عمير ينصحه بالخروج " ٢ / ٨٨٨ .

<sup>(</sup> ٧ ) لعلها كما أثبت ، وقد تقرأ القتمة ، انظر كتاب : " تهامة اليمن " محمد حلمي جعفر ص ٦٣ . وهي كما قال محمد مالم العادلي : بلاد عمير ، وهي القَدَمة .

[ ف ] ألقت عصاها واستقر بها النوى كما قَرَّ عيناً بالإياب المســـافرُ ٠٠٠

وخلف بالقلعة جميع الأموال من: الكراع ، والأمور النفيسة ، وأموال بيت المال ، والدكة الحربية . وتتابع رؤساء الأجناد أخرجهم عساكر المتوكل على الأمان من أقاصي اليمن إلى حدود حجور ، ، كما تقدم ، وتجمعوا بمدينة ميدي . وكان به ، السيد السنوسي الإدريسي حاكما من قبل الإمام الإدريسي ، والأمير عبدالمطلب . وكان قد وصل من جازان إلى ميدي ، وحشدوا الحشود ، وخيموا ، بحبل ، ، وجلبوا إليه القوة المحامية لثغر اليمن ، ومع ذالك أن الفشل قلد سرى ، في جميع الناس شعر :

إذا ماأول الخطى أخطــــــا فلايرجى لآخره انتصــــار ١٠٠

نعم! ودارت المراسلة مابين ابن الوزير ١٠٠ الوائي بباجل ، والسيد الخطير الحسين بن عبدالقادر ١٠٠ الوائي بالحديدة مع السيد الإمام الإدريسي في انتخاب وفد من رجاله لأجل الرابطة فيما فيه الصلاح العمومي ، فانتدب لهم الإمام :

- ( ١ ) في الأصل : أهمل الشاعر حسرف الفساء في أول البيت ، وصواب كمما أثبت ، والبيت لُمُغَفِّر بن حمار ، انظر : " لسان العرب " مادة " نوى " ٢٠ / ٢٢٢ .
  - ( ٢ ) انظر تفصيلاً عنها في : " مجموع بلدان اليمن وقباتلها " مح ١ / ح ٢ / ٢٤٠ .
    - ( ٣ ) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : " بها " ، إذ يعود الضمير إلى مدينة ميدي .
      - ( ٤ ) في الأصل : " خيمو " .
  - ( ٥ ) يقول العقيلي : " قرية حبل تبعد عن مدينة ميدي بثمانية عشر كيلاً تقريباً ، جنوباً ... " وهي واد يماني ميدي .
- " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٨٨٨ .

- (٦) في الأصل: " سوا " .
- ( ٧ ) نسبه ابن آيدمر في : " الدر الفريد " لأبي فراس الحمداني ، ولكنه غير موجود في ديوان هذا الشاعر : طبعة صادر .
  - ( ٨ ) عبدا لله بن الوزير ، انظر أخباره في : " تاريخ المخلاف السليماني " للعقبلي ٢ / ٨٨٥ .
    - ( ٩ ) لم أقف على ذكر له فيما بين يدي من مصادر .

الرئيس عثمان بن أحمد اللفاني الدنقلاوي ١٠٠٠، وهو رجل من السودان ذو خبرة ودراية كان قد صحب الشريف حسين ١٠٠٠ عكة في الحجاز زماناً ، وأرسله سفيراً إلى الدولة الإدريسية ، ورئيس الدولة الإدريسية ، ورئيس المالية العماد يحيى بن ثابت الحكمي ١٠٠٠ ، نعم ، ومع وصول الوقد المندوب إلى ١٠٠٠ الحديدة صار استدعاؤهم ١٠٠٠ إلى باجل ، ولم تظهر نتيجة في بعثهم ١٠٠٠ ، وفيما أشيع أن الإمام المتوكل يريد أن ينتقل باليمن إلى عبس ، والإدريسي من حبل إلى حيث مستقر ولايته في الشمال ، والحال أن الغريب السوداني ١٠٠٠ غير واف بكمال :

ماأَنْتَ بِالحَكمِ التَّرْضَى حُكُـــومَتُهُ وَلاَ الأَصِيلِ ولاذِي الرأي والجدَلِ ‹›› وفي هذه السنة ثلاث ‹›، وأربعين ساق المتوكل الجيوش إلى الحدود: كعبـس والبتارية،، وخيم بأبي حَلَق ‹›، وصارت مناوشة مع الرتب في القرية: المسمّاة

<sup>(</sup>١) وصفه العمودي نفسه فيما بعد بأنه : " الغريب السوداني " .

<sup>(</sup> ٣ ) قال عنه العقيلي : " هو مدير مالية ميدي " " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٨٩٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : " استدعالهم " .

<sup>(</sup> ٥ ) الكلمة غير مقروءة ، ولعلها : سعيهم ، أو كما أُثبت .

<sup>(</sup> ٦ ) أواد : عثمان بن أحمد اللفاني الدنقلاوي .

<sup>(</sup>٧) البيت للفرزدق ، وقبله :

يا أرغَمَ اللهُ أنفاً أنت حَــــاهِلُه ياذا الحَنَى ومَقَال الزُّور والخطَّلِ

<sup>&</sup>quot; شوح ابن عقيل " تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ١ / ١٥٧ .

 <sup>(</sup> A ) في الأصل : " ثلاثة " ، وهي سنة ١٣٤٣ هـ .

 <sup>(</sup>٩) انظر حديثاً عنها في : " تاريخ المخلاف السليماني " للعقيلي ٢ / ٨٦٨ . وهو واد في مور ، بل من فروع وادي مور نفسه .

بقمرية ١٠٠ من أعمال وادي عين ١٠٠ باليمن ، كان بها رتب للإمام المتوكل ، ورجع جيش الإدريسي بلا طائل ١٠٠ وصارت الحرب سجالاً ١٠٠ مابين أهل المخيم بالبتارية : جيوش الإدريسي من : عبسي ، وحسني ، ومسرحي ، وبيتوي ١٠٠ على نظارة الرئيس عبدا لله مجلي ١٠٠ وبياقي العرائف للقبائل ، وبين الرئيس الهيج . وكان قائد عبس ١٠٠ وبني حسن ١٠٠ الرئيس عبده علي المطولي ، والرئيس موسى حسن طيب ، والمسارحة : الرئيس علي اميحي محه ١٠٠ ، والرئيس أجد علي حكمي صاحب المضايا . ومن المخلاف ، وصبيها ، والقوى : الرئيس أبو حليمة ١٠٠ وغيرهم من الأعيان على رئاسة عبدا لله مجللي . وكان على نظارة الصرفية عثمان بن ١٠٠ أحمد اللفاني المتقدم ذكره ، وكان قد أخرجه الإمام إلى حبل إلى الرئيس عبدالمطلب لتكون إرسالية الساق ١٠٠ إليه من حبل إلى البتارية جميع

<sup>(</sup>١) لم أقف على ذكو لها .

 <sup>(</sup> ۲ ) قال محمد حلمي جعفر : " وادي عين : واد صغير لايزيد طوله على ٥٠ كيلو متواً ينبح من سفوح جبال ناشر وله
 رافدان " " تهامة البحن " ص ۲۷ .

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصل : " بلي " .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : " سجال " ، وهو مثل ، يقال : " الحرَّبُ مِبجَالُ " " مجمع الأمثال " للميداني ١ / ٢١٤ .

 <sup>(</sup> o ) لعل هذا اللفظ نسبة: "للبتارية"، قال العقيلي: في معرض حديثه عن السيد علي بن محمد الإدريسي: " وأخذ في حشد الرجال، وعنما تكون له شبه جيش أمرهم بالتقدم إلى مركز أبي حلق وكدف ( البتري) " " تاريخ المخلاف السليماني" ٢ / ٨٨٨ .

<sup>(</sup> ٦ ) ورد في : " تاريخ المخلاف السليماني " للعقبلي هذا الاسم : أحمد مجلي العريشي ٢ / ٨٦٩ .

<sup>(</sup> V ) انظر : " مجموع بلدان اليمن وقباتلها " مح ٢ / ح ٣ / ٤٧٥ .

<sup>(</sup> A ) المصدر نفسه مح ۱ / ح ۲ / ۲۵۹ .

<sup>(</sup> ٩ ) في : " تاريخ المخلاف السليماني " للعقيلي : " ثم سجن حسين أمحه شيخ مشايخ المسارحة " ٢ / ٢ . ٩٠٤ .

<sup>(</sup> ١٠ ) وصفه العقيلي فقال : " وأبو حليمة شيخ شمل ضمد " " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٨٥٢ ، ٨٥٣ .

<sup>(</sup> ١١ ) في الأصل : " ابن " .

<sup>(</sup> ١٢ ) لعله أراد ارسال الرجل بنفسه وساقه .

المطارح . وكان قبلاً على نظارة مالية ميدي .

وفي أثناء ذالك صار الاستدعاء من السيد الإمام لرئيس المالية العماد يحيى ابن من ثابت ، وأن أكون من بمعيته سفراء من إلى الرئيس ابن الهيج بموجب مكاتيب رسية بعد الاستدعاء منه إلى الإمام في إرسال وقد لأجل المفاوضة في الموافقة ، فتوجهنا إلى حبل ، ودخلنا على الرئيس عبدالمطلب بمحل الشهم سعيد بن من مساعد من صاحب حبل في داره العظيمة ، وأضافونا من ، ومن عنده توجهنا إلى المطارح بالبتارية ، وتخاطبنا مع رؤساء الأجناد ، في توقيف الحرب ، والتسكين حتى نرجع من عند الهيج ، ووصلنا محله بالقارة من قرية من أعمال الواعظات ، وبها حصن مشيد ، واتفقنا فيه بالرئيس ابن الهيج ، وأضافنا فيه ودارت المذاكرة في خصوص هذا الشأن فاعتذر أن الداعي له بموالاة الإمام المتوكل هو ماسبق بيانه ، ولا شاهد من بعث الجيوش ، وتَهْييج بني نشر بواسطة ... من : أحمد طاهر الزيلع ، ونصبهم المدافع على الجبل المطل على سكنا من الدير من المسمى بدير أمشمه من

<sup>(</sup>١) في الأصل: " ابن ".

<sup>(</sup>۲) العمودي نفسه .

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصل " سفرا " .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: " ابن ".

<sup>(</sup> ٥ ) لعله : سعيد بن مسعد ، صاحب حبل ، انظر أخباره في : " تاريخ المخلاف السليماني " للعقيلي ٢ / ٨٩٠ .

<sup>(</sup>٦) أي استضافونا .

<sup>(</sup>٧) انظر: "مجموع بلدان اليمن وقبالها " للحجري مح ٢ / ح ٤ / ١٤٢.

<sup>(</sup> ٨ ) الكلمة غير مقروءة في الأصل ، ولعلها المفدى ، أو المقدمي .

<sup>(</sup>٩) ديور جمع دير أماكن " مبعثرة على السفوح وفوق القمم " " تهامة اليمن " محمد حلمي جعفر ، ٦٦.

<sup>(</sup> ١٠ ) كلا في الأصل ، ولعله : " دير الشماة " ، قال عنه الحجري : " قرية في الواعظات بوادي مور وأعمال اللحية وهو بضم الشين " " مجموعه السابق مح ٢ / ح ٣ / ٤٥٧ . وقد استبدل العمودي " أل " التعريف بـ " أم " الطمطمانية الحميرية ، كما هو معهود عنده . وهي مساكن بني الهيج في الماضي .

بلا ١٠٠ حق ولاسابقة ، وطلبهم الرهينة منه ، وهـ و من المصلحين بالقول والفعـل ، وإنما مقصده القبض عليه لأجل ينفي ‹ ؛ إلى البلاد البعيدة ، لأجل الهيانة والسخرية لرجال دولته ، فهذا دُوْنَهُ خَرْطُ القَتَادِ ‹ · · ، دونه : القتل ، وبذل المهج ، فأصلحنا بشأن مع الإمام المتوكل، وصرنا مدافعين للجيوش التي ‹‹ ساقها إلينا ، الآن : نحن نود الدولة الإدريسية ، ولايمكننا المظاهرة لها بالقوة للرابطة التي مابيننا وبين الدولـــة المتوكلية ، وهي بين أظهرنا ، وعلينا رقباء ٠٠٠ ، بل نضرب القواعـــد مابينـــا وبينكــم على هدنة أربعة أشهر / ، من هذا الشهر الحجة الحرام سنة ثلاث ‹› وأربعين ، وأنا بالنيابة عن السيد الرئيس ابن الوزير ، وأنتم عن الإمام الإدريسي ، وفيهـا إن اتفـق الإمامان على حد لايتجـاوزه الآخـــر فبهـا ونعمــت ، وإلاَّ فلكــل التقــدم والحــرب خدعة ، ولكم على عهد الله أن حدى لايمكن أن تدخله عساكر الإمام من رجال المشارق س، أو دخول غازية فيه للظهور على مَنْ بالبتارية ، والساحل ١٠٠ لكم مفتوح فدونكم في تقويته ، وإرسال الجنود على مَنْ بها من المراتب للمتوكــل بمـور إلى اليمن ، وإذا رأيت من الإدريسي القوة فأنا ظهير لكم على من كان بجهة حجور ، وماقرب منها من تهامة ، وقووا ٠٠٠ حد البتري بالرجال المسلحة ، فإنها

<sup>(</sup>١) في الأصل: " بلي " .

 <sup>(</sup> Y ) لم يأت رسم هذه الكلمة واضحاً في الأصل ، ولعله كما أثبت .

<sup>(</sup> ٣ ) مثل يضرب للأمر الشاق ، انظر : " المستقصى " للزمخشري ٢ / ٨٢ .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : " الذي " ، والعمودي هنا ينقل كلام ابن الهيج لايجيد ولايبدل ، وذلك بلغة المتكلم العامية .

 <sup>(</sup> a ) كذا في الأصل ، وقد أراد العيون .

<sup>(</sup>١) في الأصل: " ثلاثة ".

<sup>(</sup> ٧ ) كلاً في الأصل ، ولعله أراد رجال الجبال ، الساكنين شرقي تهامة اليمن .

<sup>(</sup> ٨ ) منافذ صاحل البحر الأحمر القابلة لتهامة اليمن .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: " وقوو " .

نكاية العدو مادامت ٥٠٠ مرابطة ، وصار الرقم للقواعد على ضرب الهدنة بالمدة المعلومة : والأمان سار في الجهة اليمنية مابين المتوكل والإدريسي ، وأمنت السبل سوى إنه وقع الخداع ٥٠٠ من عبس في رجل من هنود الواعظات من أصحاب الهيج ، فنهبوا عليه نحو سبعمائة ريال ، وراجعنا الهيج فيها ، وعرفنا إلى رئيس عبس ، فأرجعوا مائتي ريال ، وبقى خمسمائة ريال ، تكلمنا فيها عند السيد الإمام فالتزم بها ، وأكد الرئيس ابن الهيج القواعد بالعهود أن ماتكلم به وأبداه أنه على سبيل النصيحة لاعلى خديعة ، والرجل ذو دهاء ٥٠٠ ، ولايبعد أن يخدم ١٠٠ الضمير للطوفين لأنه غير واثق بالإمام المتوكل على اطمئنان ، وماوالاه إلا اضطراراً :

ومع وصولنا ميدي لدى الإمام وجدناه قد ارتحل إلى جازان البحر ، ووصلنا جازان ، وصار قرار ذالك من الهدنة ، وصار منه تعبئة الجنود هذا مانطوى في عام ثلاثة وأربعين ، وماشعرنا بعد عيد الأضحى في محرم الحرام سنة أربع ، وأربعين ، إلا بتجهيز الإمام للرئيس محمد على خميسيني إلى مراتب: أبي حلق من وادي عين . وكان قد بعث جيشاً قبله إلى أطراف الوادي : مور من الشام ، فطردوا رتباً للإمام

المتوكل بالقرية المسماة بقمرية ، وكنا ناشدنا الإمام رحمة من الوجوه بالهدنة والأمان

ومن نكد الدنيا على الحــر أن يرى عــدواً له مامن صــداقته بد ٠٠٠

<sup>(1)</sup> رسم الناسخ قبل هذه الكلمة حرف " ح " ثم عدل عنه لرسم هذه الكلمة كما أثبت.

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : " الخدع " ، وقد تقرأ هكذا بتسكين الدال .

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصل : " دها " .

<sup>(</sup> ٤ ) كذا في الأصل ، ولعله أراد النزاهة والإنصاف .

<sup>(</sup> ٥ ) البيت للمتنبي ، انظر ديوانه ١ / ٣٧٥ .

<sup>(</sup> ٦ ) في الأصل : " أربعة " .

<sup>(</sup> ٧ ) لم تكن الكلمة مقروءة في الأصل ، ولعلها كما اثبت في المتن .

فما أصغى إلى ذالك .

عَلَى أَهْلِهَا تَجِنِي بَرَاقِش ١٠٠

ياســـالكاً بين الأسنة والقنا إني أشـــم عليك رائحة الدم

وجيش الغدر مغلول من فألزم القائد المذكور بالتقدم ، فصارت المخابرة من ابس الوزير مع الرئيس ابن الهيج عن سبب التعدي مع ضرب القواعد للهدنة المعلومة ، ومادار بينكم وبين وفد الإدريسي ، وأوهمهم الغر من أنه على سبيل خدع من الهيج فألزموه أن يتقدم إلى جيوش الإدريسي في ردها ، والمهاجمة عليها حيث إن الإدريسي مابقي على صلح الهدنة، وأراد الاغتيال من لمراتبنا بمساعدتكم وأنشد لسان حال الهيج شعراً:

[ أ ] حَمَّلْتَنِي ذَنْبَ المسريء [وتركته] [كذى] العر يُكوَى غيره وهو راتع ١٠٠ فخرج القائد الخميسيني : في جيش من أصحابه وغيرهم فالتقاه عساكر المتوكل والمواعظات أصحاب الهيج فانهزم جيش الإدريسي ، والرئيس أحمد باشا ١٠٠ صاحب الجامعي من أعمال مَوْر . وقد كان انضاف إلى الإمام الإدريسي زمن دخول

و حملت فيره وهو راتع

والصواب كما أثبت . انظر : " جمهرة الأمثال " للعسكوي ٢ / ١٢٨، وانظر : " الشعر والشعراء " لابن قعية ١ / ١٦٠. ( ٧ ) شيخ شمل قباتل الجامعي .

<sup>(</sup> ١ ) قال الزمخشري : " على ألهلهَا ذَلْتَ بَرَاقِشُ : هي كلبة نبحت فدلت العدو على أهلها ، فاوقعوا بهم ، ويروى جنت : يضرب لمن آتاه الشر من نفسه " كتابه السابق ٧ / ١٦٥ .

<sup>(</sup> ۲ ) لعله مثل .

<sup>(</sup>٣) عبدا لله بن الوزير .

<sup>(</sup>٤) الكلمة غير مقروءة في الأصل ، ولعلها كما أثبت .

<sup>(</sup> ٥ ) الكلمة غير مقروءة في الأصل ، ولعلها كما أثبت .

<sup>(</sup> ٦ ) البيت للنابغة ، وقد ورد في الأصل هكذا :

عساكر المتوكل مورا / .

۹ب

وقد كنا راجعنا الإمام الإدريسي عندما اخرج أول سرية إلى أطراف القمرية ،، وطردوا مَنْ بها من المرتب المتوكلي أن هذا الرأي غير سديد ولاتغتر بهذه القوة ،، للمتوكل ، فما بقاها إلا لأسباب ، ولأجل إلزامكم بالحجة قبل انقضاء ،، مدة الصلح بالهدنة . وكان عنده وجوه من الناس يحسّنون ،، له ذالك الصنيع ، وظهر الجند عليهم دليل على الفتح فاغتنم الفرصة فاغتر بذالك ، وقال : الحال مابيننا وبين الهيج متفق في هذا الخصوص ، فأفدناه أن الهيج قد ألزم بالتجهيز لقومه مع عساكر ابن هيد الدين في المقاومة لعساكركم فما قبل النصيحة :

أو مادرى ١٠٠ نكث العهوود بدون أمر يقتضيه مسارعا والله لو أقصورت فيما رمته لوفيت مثل ذوي الوفاء متابعا ١٠٠ وانفتح الحرب من جميع المراتب ، وخرج ناظرة الجيوش بالبتارية عبدا لله مجلي ، فاستدل : ابن الوزير ، والهيج بأن ذالك من : النقض ، وعدم الوفاء ، فتداخلوا مع أهل الحدود كالبتارية ، وأهالي عبس ، وبني حسن ، واستمالوهم بالمطامع فتملكوهم ، وبقوا لقوم ١٠٠ يخاطبون في : حبل ، وبني مروان ، والرسل بالمطامع

<sup>(</sup> ١ ) في الأصل : " العمرية " ، وهمي غرب منازل الشيخ أهمد باشا ، وهي محل بني أم جذم .

<sup>(</sup> ٢ ) الكلمة غير مقروءة في الأصل ، ولعلها كما اثبت .

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصل : " انقضا " .

<sup>(</sup> ٤ ) اي : يزينون له .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل: " درا " .

<sup>(</sup> ٦ ) رسم المؤلف شطراً من هذا العجز في حاشية الورقة .

<sup>(</sup> V ) كذا رُمبِمت هذه الكلمة في الأصل.

جارية منهم إلى الرؤساء حتى كان يوم ستة وعشرين ربيع الآخر من السنة المذكورة ماشعر عبدالمطلب إلا بدخمول المشارقة وعبس بأطراف حبل من الشرق : جند الإمام المتوكل بمساعدة سعيد ، ، صاحب حبل ، وأعيانها على سبيل الخداع ، وقد كان وقع قبل ذالك تباين مابينهم ، وبين عبد المطلب لأمور أوجبت الضغائن ، وعشروا ‹› بالبنادق الشبلي ‹› تعشيرة واحدة لأن الرجل كان شحيحاً إِن فظاً إِن على الجند والعرائف. وكان عنده عساكر متكاثرة صالحة للدفاع من هذا المخلاف وغيره من الأشتات ، لولا عدم القائد ، فذهبــوا أشــتاتًا في تلك الفلاوات ‹‹ هرباً هرباً ، وأُدرك الرئيس عبدالمطلب بحيال ‹›، بيت سعيد الذي كان به فقتلوه ١٠٠ : أحد أولاد مسعد بن ١٠٠ مساعد ١٠٠٠ أخي سعيد ، على سبيل : الغدر ، والظلم ، والعدوان ، ومعه نفر من خاصته ، أخذوا بعـض أدواتــه وتركــوه مضرجاً بدمائه في الرمضاء ، وظل في مصرعه إلى آخر ذالك اليوم ، ودفنوه بعـد تجهيزه ليلاً ، وتوالت العســـاكر بميدي وخلفوا وراءهم ‹‹› الجنبخانة ،

<sup>(</sup> ١ ) سعيد بن مسعد .

<sup>(</sup> ٢ ) أي : أطلقوا بنادقهم دفعة واحدة .

<sup>(</sup>٣) نوع السلاح.

<sup>(</sup>٤) لم يكن رسم هذه الكلمة واضحاً في الأصل.

<sup>(</sup> ٥ ) رسمت هذه الكلمة في الأصل هكذا : " فذا "

<sup>(</sup>٦) أي: الحبوت ، والصحارى .

<sup>.</sup> ای بجانب .

<sup>(</sup>٨) أي: قطه.

<sup>(</sup> ٩ ) في الأصل : " ابن " .

<sup>(</sup> ۹۰ ) لعله مسعد .

<sup>(</sup> ١١ ) في الأصل : " ودائهم " .

والأرزاق ، وغير ذالك مما وقع بأيدي عساكر المتوكل . وكان اللائق من أهالي حبل : سعيد ، وأصحابه من ألجعدة الوفاء لنزيلهم ، وإيصاله إلى مأمنه عملاً بقول القائل :

أســــر وفاءً ، ثم أظهر غــدره فمن لي بعذر لو يبيع الناس ظاهره ‹›› وهذا عبدالمطلب رجل غريب من بر السودان ، وله نسك وعبادة فذهب شهيداً مطلول ‹› الله :

بكى الناس أطلال الديار وليتني وجدت دياراً للدموع السواكب وكان قائد عساكر المتوكل رجلاً من سادات الجبال يسمَّى السيد حسين الحوثي من من حوث من بلد مشهور بهجرة العلم ، وهو رجل فيه : كرامة من ، وفتوة ، وشهامة ، فذخل حبل واحتلها :

(١) نسبه ابن آيدمر في : " الدر الفريد " لعبدالحميد بن يحيى [ الكاتب ] وأضاف : " قال مروان بن محمد لعبدالحميد بن يحيى لما أيقن زوال ملكه ، قد احتجت إلى أن تصير مع عدوي ، تظهر الغدر بي فإن إعجابهم بأدبك وحاجتهم إلى كتابتك تدعوهم إلى حسن الظن بك ، فإن استطعت أن تفعني في حياتي ، وإلا لم تعجز أن تحفظ حرمتي بعد وفاتي ، فقال عبدالحميد : إن الذي أمرتني به أنفح لك ، وأقبح بي ، وليس عندي إلا الصير حتى يفتح الله لك ، أو اقتل معك ثم قال :

أصر وفاء ..... " المصدر نفسه .

وقلت والأسلوب فيه اضطراب ؟

وقد أورد هذا البيت : محمد كردعلي في : " أمراء البيان " ٣٣ كالآتي :

( ٢ ) قال الرازي : " طلُّ دمه فهو مطلول ، وأطِلّ دَمُه ، وطَلَّه الله تعالى ، وأطَّلُه : أهْدرَه " ٣٦٩ .

( ٣ ) في الأصل : " رجل " .

( ٤ ) لم أقف على ترجمته فيما بين يدي من مصادر .

( ٥ ) قال الحجري : " بلدة مشهورة من بلاد حاشد " " مجموعه السابق " مح ١ / ح ٢ / ٣٠٠ .

(٦) في الأصل: " عرامة " .

خضت الحروب مقارعاً وممارساً بين الأسنة أزدري وأدفــــع وإذا المكارم والصـــوارم والقنا وبنات أعــوج من كل شيء يجمع

وأجمع السيد الإمام الإدريسي على محاصرة حبل . وذالك بنظارة الرئيس أحمد طاهر زيلع ، صاحب ميدي فخيّم جيش الإمام الإدريسي بناهدف الذي بشمال حبل ، يشرف على حبل . وكان بالمطرح الشريف السامي منصور بن سهود س صاحب وعلان س من أعمال بني مروان س / : رئيس الأشراف من آل فارس س ، وأعيان من الرؤساء من بني مروان ، وعرائف وأعيان من أهالي أبي عريش ، وماوالاه من الجهات الشامية ، من : صبيا ، ومخلافها ، والقرى ووالى عليهم الإمام الإدريسي السياق س من : الأرزاق ، والجنبخانة ، وصار استحكامات لهم في الكثيب ، الملافع الكبار التي صدعت دار سعيد ، ، وقتلت فيهم .

ووقعت بين الطرفين وقعات أشدها وقعتان عظيمتان ، إحداهما : تقدم الجيش (١) قال ابن منظور : " واعوج قرس سابق ركب صغيراً فاعوجت قوائمه " " االسان ٣ / ١٥٧ .

- ( Y ) في الأصل : " ابن " .
- - (٤) انظر: "مجموع بلدان البمن وقباتلها "للحجري مح ٢ / ح٤ / ٧٧١ ، قال الحرشني بأن موقعها في : " الجنوب الشرقي من بني شبيل ، وبحدهم حرض وبنو الحرث من الشرق " " النظم الإدارية والمالية في تهامة عسر " ١٩٣ .
    - ( ٥ ) قال الحجري : " بنو مروان من قبائل تهامة في ناحية حرض وميدي " ، مجموعه السابق مح ٢ / ح ٤ / ٧٠٦ .
  - - ( V ) العطاء ، والمدد .
    - ( ٨ ) انظر : " مجموع بلدان اليمن وقبائلها " للحجري مح ١ / ح ٢ ٢٦٢ .
- ( ٩ ) قال الحجري : " درا سعيد من قرى مخلاف الشعر ، وأعمال النادرة " مجموعه السابق مح ١ / ح ٢ / ٣٢٥ .

الإدريسي ، ووصلوا إلى جبال دار سعيد ‹‹ الحصينة . وكان رؤساء الجند بـالدار ، وهو دار حصين ، وحمى الوطيس ، وقتل رجال من الطرفين . والأخبرى : تقدمت جيوش المتوكل ليلاً إلى قرب المخيم الإدريسي على حين غفلة من الحرس على نظارة شيخ عبس عبده على مطولي ، وأولاد حسن طيب الحسني ٠٠٠ ، والواعظات من أصحاب الرئيس ابن الهيج ، وحجور وغيرهم ، وعساكر المشارق ، وخرجوا مهاجمين ، وهم في قوة عدد ومدد ، فاجتلدت الجنود من طلوع الفجر بغلس إلى أن ولِّين النهار ، أو كاد ، فقتل رجال من أهالي ميدي ، وأهل المجنب ، ، ومجاريح ، ، ىكثرة.

وكان الجند الإدريسي قد تخلل ٥٠٠ بتراجع الناس عن المطرح قبل الهجوم مؤملين السلامة منهم ، ولولا نصر الله ، وهزيمة العدو لاستولوا على المدافع التي هي كانت جل مقصدهم ، لكن ثبت الجند الإدريسي الشرذمة ، دونها ثبات ٧٠ يليق بمجدهم ، وقتلوا رجالاً من قبائل اليمن متفرقين ، وقتل في ذالك اليوم الرئيس المقدام عبده على ‹‹، صاحب المطولة من عبس ، وبقتله انهسع ‹‹، المحرب ‹‹، اليماني

<sup>(</sup>١) انظر الهامش السابق. ( ٢ ) لم أقف على ذكر له فيما بين يدي من المصادر .

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصل : " ولا " .

<sup>(</sup>٤) لعلهم : المجانبة ، انظر : " مجموع بلدان اليمن وقبائلها " مح ٢ / ح ٤ / ١٨٩ .

<sup>(</sup> ٥ ) أي : جرحي .

<sup>(</sup>٦) أي : تسلل .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: " ثباة " .

<sup>(</sup> ٨ ) عبده على المطولي , والمطولة من قرى عبس .

<sup>(</sup> ٩ ) لعله أراد انهزم .

<sup>(</sup> ١٠ ) أي : الجيش .

من قبلهم ، وقتل معه رجال من أهل الإقدام من أعيان القبائل ، ولسان الحرب ، يقول :

الحرب أول ماتكون فتية ‹‹› تسعى بزينتها لكل جهول ‹‹› وعقب ذالك تقوى الجند الإمامي المشرقي بالعدد والمدد ، و دخلوا في القبائل بالأطماع كبني مروان وغيرهم ، ولسان الحال ينشد في المعنى لانقلاب القبائل : أتوني ، وقالوا : ياجميل تَبدّلَت بثينة إبدالاً فقلت : لعلها القبائل لعل حبالاً كنت أحكم فتلها أييخ ها واش رقيق فحلها ‹› فدخل الجيش المشرقي حرضاً ‹›› و دخل ميدي جيش السيد حسين الحوثي ، واتهموا لذالك الرئيس ربيع علي ‹› أحد أنظار ميدي على الخصوص ، بعد أحمد طاهر زيلع المحارب هم ، وقد كان وقع لذالك سابقة ، وهو أن الرئيس العماد يحيى ابن ثابت رئيس المالية جرى ‹› منه مايوجب الانتقام فوصل أمر ‹› بإشخاصه إلى مقام الإمام الإدريسي ، فلما وصل ، وحسّ ‹› بالقبض عليه ، احتال على الإمام المحقق ص ٨٠٠.

وقال\_\_\_وا : نراها ، ياجميل تبدّلُت وغيّرها الواشي ، فقلت : لعلـــها " ص ١٣٧ . (٤) في الأصل : " حرض " .

<sup>(</sup>٢) البيت لامرئ القيس ، انظر ديوانه ١٩٦ . وقد زاد بعده : " الخ " .

<sup>(</sup> ٣ ) البيتان لجميل بثينة ، وقد وردت هكذا في الأصل ، وفي ديوان الشاعر :

<sup>(</sup> ٥ ) انظر أخباره في : " تاريخ المخلاف السليماني " للعقيلي ٢ / ٨٨٩ ، ٨٩٠ .

<sup>(</sup> ١ ) في الأصل : " جوا " .

<sup>(</sup> ٧ ) رسم هذه الكلمة غير مقروء في الأصل.

<sup>(</sup> ٨ ) رسم هذه الكلمة غير مقروء في الأصل.

وخورج منه بحيلة ، وانكشف الأمر للإمام فوصل الإمام والعبيد من المسلحة ، وكبس من على محله ، فالتجأ بربيع ، حيث كان نسيباً من له من فأخفاه عن الإمام ، وقال : هو ببلاد بني حسن ، وصار تلك الليلة أمر هائل من الرمي من في البلاد ، وأمور مزعجة ، لولا إلطاف الباري حفتها من ، وإلا فقد تحزب أهل البلاد حزبين ، أحدهما مع ربيع علي وذويه ، حيث لم يقبل إلا الكبس من على بيته ، والبطش بحن فيها ، وكنت ممن مشى من في تسكين ذالك الخطب والرصاص من الطرفين ، فيها ، وكنت ممن مشى من في تسكين ذالك الخطب والرصاص من الطرفين ، وعاتبنا الإمام على ذالك الصنيع ، وقلنا : أنت إمام /، ومامثلك من يخرج ، ويخاطر بنفسه ، بل منك الأمر وعلى الكافة إجابتك في كل مايلزم ، فسكنا روعه ، ورجع إلى داره المعد له بميدي في غربي البلاد ، بعد أن أوصلنا الرئيس ربيع على اليه واعتذر منه ، والتزم بإحضار الرجل إليه ، إذا وصل ميدي . وكان بنو حسن أحسنوا جواره ، حيث كانوا أصهاره . وقد انضموا إلى ولاية ابن هميد الدين فأمّن ابن ثابت على نفسه ، وأنشد قول امرئ القيس الكندي :

<sup>(</sup> ۱ ) أي : حرسه .

<sup>(</sup> ٢ ) أي : داهمه وأحاط به .

<sup>(</sup> ٣ ) الكلمة غير واضحة في الأصل ، ولعلها كما اثبت .

<sup>(</sup> ٤ ) كذا في الأصل.

 <sup>(</sup> ٥ ) قد تقرأ في الأصل : " الترمي " .

<sup>( 7 )</sup> هذا اللفظ من الصطلحات الخاصة بالؤلف ، والتي شاعت في مصنفه هذا .

<sup>(</sup> ٧ ) هذا اللفظ من المصطلحات الخاصة بالمؤلف ، والتي شاعت في مصنفه هذا .

 <sup>(</sup> A ) في الأصل: " مشا".

بَعِزُهِمُ عَــزَزْتُ [ فإن ] يَلِلُوا فَذُلُّهُ مِمْ أَنَا لَكَ ماأَنَا لاَ ٠٠٠

وذالك أن الرئيس يحيى ثابت يتبرى ثما نسب إليه في جانب السيد الإمام ، وأنه أوهم الإمام عليه بعض الحسدة ، ولا يبعد ، وبقى مَجْفُوا عن أولاده ، ودياره باليمن ، ولسان حاله مع الغربة ، وطوفا ، والكربة وحافا ، وعدم الرضا عليه من الامام بنشد :

لاتطمعُوا أن تُهينُونا ونُكْـــــرِمُكُم وأَنْ نَكُفَّ الأَذَى عَنْكُم وتُوْذُونَا ٠٠٠

فمازال يفتل في الذروة والغارب من مع: رؤساء عبس ، وبني حسن ، وعمّال ابن حميد الدين ، وتم لهم ذالك ، ودخل مع الجيش المشرقي في حبل عنوة ، ومازال يكاتب الرئيس: ربيع على زيلع ، والرئيس أحمد طاهر من المخيم المتوكلي إلى المخيم الإدريسي ، فبعد مدة من الحصار - كما سبق - احتال على رؤساء الأجناد من أصحاب المتوكل بالنزول إلى المخيم الإدريسي لأجل يختلي برؤوساء المطرح في إحكام مكيدة سياسية . وذالك من بعدما رابط من له ربيع مع الرئيس أحمد طاهر ، والأعيان في وصوله ، حيث إنه مادخل مع عساكر المتوكل إلا جبراً من ، وأن نزوله فيه مصلحة فيما سيطلع من عليه من استحكاماتهم ، ومقاصدهم ليأمن غوائلهم ،

<sup>(</sup> ١ ) محمد صالح سمك ، " أمير الشعر في العصر القديم : امرؤ القيس " ص ٤١٤ ، وقد ورد اللفظ بين المركنين في الأصل هكذا : " وإن " .

<sup>(</sup> ٢ ) البيت للفضيل بن العباس بن عُتبة بن أبي لهب ، انظر : " الحماسة لأبي تمام " ١ / ١٢٩ ، وقد أورده حسن سعيد الكرمي في : " قول على قول " ٣ / ١٢٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) مثل ، قال العسكري : " قولهم : فتل في الذَّروة والغارب ، يقال ذلك للرجل لاينزال يخدع صاحبه حتى يظفر به " " جمهرة الأمثال " ٢ / ٨٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : " رايط " ، ولعل الصواب ماأثبت .

<sup>(</sup> ٥ ) أي بالقوة .

<sup>(</sup>٦) الكلمة غير مقروءة في الأصل ، ولعل الصواب ما أثبت .

وأعانه على ذالك أحد كبراء عبس وبني حسن ، فصار له الأمان سرّاً ، سياسة الرئيس ربيع مع أعيان المخيم الإدريسي ، وهي مكيدة عليهم ، وخروجه من دار سعيد على غفلة سياسية من عمّال ابن هيد الدين ، وماأخفر الإمام الإدريسي جوار الرئيس ربيع فيه ، ، والرئيس أهمد طاهر زيلع والأعيان لظاهر الحال ، وبقي في محله بميدي يمهد لدخول ابن هميد الدين ، هو والشيخ ربيع على ، ومن على طويته من التجار الحضارمة ، وغيرهم من أهل البلد .

حتى كان شهر جمادى الآخرة ٢٠٠ سنة أربع ١٠٠ وأربعين لاثني عشر خلون منه دخلت الجيوش الإمامية المتوكلية ميدي ليلاً في عساكر متكاثرة كما سبق ١٠٠ الإشارة إلى ذالك إجمالاً قريبا من خمس ١٠٠ عشرة مائة ١٠٠ أو زيادة سحراً ١٠٠ نهار الاثنين ، وعشروا بالبنادق تعشيرة واحدة ، اهتزت لها البلاد والعباد ، وخرج بعض الأهالي الموالين لهم بالفوانيس ١٠٠ ، وأدخلوهم في البيوت ، والبعض من الجند دخل في الدور الحصينة لأن أهلها قد أجلي ١٠٠ عنها بسبب الفتنة ، وكان بيت الشيخ

(١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup> ۲ ) جمع حضرمي ، نسبة لحضرموت .

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصل : جماد الآخر ، والصواب كما أثبت .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: " أربعة ".

<sup>(</sup>٥) انظر ص٧٦

<sup>(</sup>٦) في الأصل: " خسة ".

 <sup>(</sup> ٧ ) في الأصل : " مية " .

<sup>(</sup> ٨ ) الكلمة غير مقروءة في الأصل ، ولعلها كما أثبت .

 <sup>(</sup> ٩ ) معربة ، وهي جمع فانوس : وهي في المعجم الوسيط : " مشكاة مستقلة ، جوانبها من الزجاج يوضع فيها المصباح
 ليقيد الهواء ، أو الكسر " ٢ / ٧٠٠ .

<sup>(</sup>٩٠) قد تقرأ هذه الكلمة كما أثبت.

محمد يحيى بن عوض باصهي مرتباً على نظارة أخي الرئيس أحمد طاهر أحمد زيلغي ، فحوصر ونول هو وأصحابه على أمان سلاحهم بن بواسطة الرئيس ربيع على ، وأبقوهم تحت الأسر ، وافلتوا بعد مدة ، وسبب خروج جل الأهالي بعدما رجع الجيش والمدافع من الهدف بن الكثيب المعتلي بشمال القرية ميدي في الخبت مخيم الجيش الإدريسي بعد الواقعة العظيمة / وتفرقت الجيوش شذر مذر بن ، مابقي إلا رجال أخيار من الحكامية على نظارة : الرئيس علي بن أحمد حكمي ، والرئيس أحمد طاهر وأصحابه من بني امزيلع بن ، والبعض مخادع مع ربيع ، فحوصر أحمد طاهر في حصنه الحصين ، وصار الحرب عليه من البيوت بميدي ، رتبها رجال المشارق ، وبقي مع أحمد طاهر : القلاع مرتبة على نظارة أعيان من بني امزيلع ، مثل : الرئيس حسن عواجي ، والرئيس أحمد مساوي بن الزواعلة ، هو بقلعة العطن : الماء ، خارج ميدي من الشرق ، والقلعة الكبيرة بن البيوت ، طريق البحر ، فمازالت القلاع ترمي على معزوفاتها بن على خلال بن البيوت ،

اي: لايؤخد غنيمة .

 <sup>(</sup> ۲ ) موقع سبق ذكره .

 <sup>(</sup>٣) قال أبن منظور: " تشذر القوم تفرقوا ، وذهبوا في كل وجه شدر مدر ... أي ذهبوا في كل وجه ، ولايقال ذلك في الإقبال " " اللسان " مادة شدر ٦ / ٦٦ . " وتفرقوا شغر بغر ، وشدر مَلَزَ " " الاتباع والمزاوجة " لابن فارس ، تحقيق كمال مصطفى ٤١ .

<sup>(</sup>٤) لعلها آل زياع ، حيث أبدلت " ال " التعريف هنا به " أم " الطمطمانية ، انظر مجموع الحجري الحجمة السابق مع ١/ ح ٢ / ٥٠٠ وهي من : أعمال ميدي .

<sup>(</sup> ٥ ) ورد هذا الاسم في إحدى رساتل الإدريسي ، انظر : " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٨٠٠ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: " الكبير " .

<sup>(</sup> ٧ ) أراد أصوات : البنادق ، والمدافع ، وآلات الحرب الأخرى .

<sup>(</sup> ٨ ) أراد أهدافها من المنازل .

لكن لم تنل عساكر ابن حميد الدين ومن معهم لتحصنهم بالمدينة متفرقين .

وفي آخر ذالك اليوم أنذر الرئيس أهمد طاهر أن قائد الجيش المتوكلي رجل عارم معارف بمكائد الحروب للنصر المشهور الذي نقل الحوثي لابد قد أحكم الحيلة عليكم في عدم حروجكم ، ومحاصرتكم ، وقطع درب الخطة من البر من الرجال والسياق من ، نعم ! وانقطع السياق على أهل القلاع ، حينئذ تأهب الرئيس أحمد طاهر ، ومَنْ معه للخروج ، وقتال من اعترضهم من العدو ، وأعطوا معلومية لأهل الأرتاب من أن يحتالوا لأنفسهم مخرجا ، وخرج من قصره إلى ظاهر ميدي شمالاً ، وقد علم به رؤساء من الأجناد ، فما خرجوا إليهم ، وبقي مناظراً لمن بقي في الأرتاب ، حتى تلاحقوا ، وسار إلى وادي تعشار ، ، وعزم إلى جهة الشام قاصداً الإمام .

وكان قد وقعت قلاقل مابين: السيد الحسن الإدريسي، والسيد الإمام فأثنى عزمه إلى السيد الحسن، واتصل به، ودخل مع أهل مشورته، وسببها ماتقدم من النفي لرجاله وأعوانه، فتضجر أهل المخلاف السليماني من هذه الأمور، وقالوا بسبب الضياع من السيد على، والإهمال احتل الإمام المتوكل الممالك الإدريسية، ولاعذر من التطرق إلى هذا المخلاف، فقم لنبايعك على الأمر

<sup>(</sup>١) قد تقرأ هذه الكلمة كما أثبت.

<sup>(</sup> ٢ ) لعله أراد المؤن ، والذخائر .

<sup>(</sup> ٣ ) لعله أراد : أهل الرتب ، وقد جمعها على غير قياس ، إذ صوابها : رتب .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : " روسا " .

<sup>(</sup>٥) انظر: "مجموع بلدان اليمن وقباتلها " للحجري مح ١ / ح ١ / ١٥٧ .

بالمعروف والنهي عن المنكر ، والقيام بأمر الجهاد لأجل نضم ونلم شعث الإسلام والمسلمين ، ونكون يداً واحدة على العدو ، وبايعه أهل المخلاف بصبيا من وجوه الناس ، وأعلن بالخلاف على ابن أخيه إذا لم يوافق على مطالبه من الصلاح العمومي ، واستبداده بأمر المملك ، وعدم استقامته على سنن الحق .

وكان قد وصل قبل ذالك السيد الفاضل العالم العامل: أحمد الشريف السنوسي المغربي ١٠٠ من الحجاز ، خرج من طرابلس ١٠٠ ، وأرض الجغبوب ١٠٠ ، مع ماجرى ١٠٠ من الملاحم العظام مابينه وبين دول الإفرنج . وكان ممن دخل مع الكماليين في مدينة إسلامبول ١٠٠ ، ومع انحراف دولة الكماليين ، وماوقع من النفي لعائلة السلاطين ، وفرار السلطان الحالي وحيد الدين ١٠٠ إلى الحجاز ، وبقاية ١٠٠ من بقي من الأسرة : العائلة السلطانية إلى جزيرة سلانيك ١٠٠ ففارقهم ، وفرّ بدينه إلى الحجاز فوصل إلى الملك عبدالعزيز بن ١٠٠ سعود ١٠٠٠ ، فأكرمه وأحسن وفادته ، ومن الحجاز فوصل إلى الملك عبدالعزيز بن ١٠٠ سعود ١٠٠٠ ، فأكرمه وأحسن وفادته ، ومن

١) قال انعقيلي : وصل الرعيم الجاهد "هد مديف الستوسي إلى جاران بطريق الحجار ، وقد ر رجمي إ أن يسقى
 بالوساطة بين الإمام وعمد بغية تلافي البقية الباقية من المجد الشائع إلا أن جهوده ذهبت هباء إزاء طيش علي الإدريسي"
 " تاريخ المخلاف السليماني" ٢ / ٨٩٨ ، انظر ترجمته في : " الأعسلام" للزركلسي ١ / ١٣٥٠ .

<sup>(</sup> Y ) انظر : " معجم البلدان " لياقوت الحموى ٤ / ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) قال الزركلي في معرض حديثه عن السنوسي نفسه : " ولد وتفقه بالجغبوب" " الأعلام " ١ / ١٣٥.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: " جرا ".

<sup>(</sup> ٥ ) أراد إسطانبول .

 <sup>(</sup>٦) هو السلطان: محمد وحيد الدين ، انظر طوفاً من أخباره في كتاب : " الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر " لمحمد
 محمد حسمن ٢ / ٣٦ .

<sup>(</sup> V ) كلا في الأصل ، وقد اراد : " إبقاء " .

<sup>(</sup> ٨ ) انظر : " معجم البلدان " لياقوت ٣ / ٢١٥ .

<sup>(</sup> ٩ ) في الأصل : " ابن " .

<sup>(</sup> ١٠ ) انظر ترجمته في : " الأعلام " للزركلي ٤ / ١٩ .

عنده توجه ... .. لمواصلة الأدارسة ، وعلى الخصوص الإمام السيد الحسن الإدريسي ، ولأجل جمع كلمتهم لما بلغه ماحصل بينهم من التباين ، هم والسيد الإمام على بن محمد الإدريسي ، فكان بجازان في مناصحة ومراجعة للسيد على ، فما أجدى فيه فطلب الرجوع إلى صبيا فأذن له السيد الإمام ظاهراً ، فخرج في : أصحابه ، وحشمه ، وخدمه ، وبرفقة السيد عبدالوهاب () أخو الإمام ، فعلى ماقيل / : إنه لما توسط السبخة ،

، أمر الطبحي ١٠٠ أن يثور المدفع وصوبه إلى جهتهم فسلمهم الله تعالى . وكان على سبيل النزويع لهم ، وهذا لايجوز عملاً بحديث : من روّع مسلماً فكأنما قتله ١٠٠٠ فلما وصل بصبيا ١٠٠٠ كان تمن حثّ السيد الحسن على القيام والمبايعة ، وتم لهم ماتم .

وهذا السيد أحمد الشريف السنوسي رجل من : أهل الولايات ، والدرايات وأرباب الأحوال ، اجتمعت به في جازان في تلك الدفعة ، ومازلت أتردد إليه ومدحته بقصيدة في وفادته .... سنوردها في هذه العجالة ، كما تراها :

- ( ١ ) قال العقيلي : " وكان يرافقه عبدالوهاب الإدريسي " " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٨٩٨ .
- ( Y ) قال العقيلي : " السبخة : على اسم واحدة السباخ : الأرض ذات الملح والنّز : قرية من قوى قبيلة الجعاهوة ،
   وينطقها أهل جهتنا بالصاد ، وموقعها شمال قرية الحرف " " المعجم الجغرافي لمقاطعة جازان " ۲۱۲ .
- ( ٣ ) صاحب المدفع ، قال العقيلي : " ويقال إنه في آخر عودة لأحمد الشريف السنوسي من جازان إلى صبيا . وكان يرافقه عبدالوهاب الإدريسي أطلق عليهما المدفع تخويفاً بعد ساعة ونصف تقريباً من مغادرتهم المدينة " " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٨٩٨ .
- (٤) والحديث ورد في صحيح أبي داود هكذا: "حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا ابن غير عن الأعمش عن عبدا لله بن يسار عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال حدثنا أصحاب محمد في أنهم كانوا يسبرون مع النبي في فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبال معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لايحل لمسلم أن يُروَع عسلماً " ٥ / ٢٧٣ ، ٢٧٣ .
  - ( ٥ ) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : " إلى صبيا " .

وأشرقت الأرجاء والأرض والسما 00 وطالع سعد في العلاء تقلدما وغارب نحس آفهــــلاً منز ديـــــــا أطار قل\_\_\_وب العالمين وأجهما أزاح من الأسرار معظم ها الذي جّي لك روه الزمان المدلما س فيالك ميم ون النقيبة إنه المر عجياً لشمس الشرق كيف تقدما ؟ طلعت طلوع الشمس من مغرب فيا لأوج المعالى ، واعتلا بالأنجم الله هو المغربي المسمّـي أحمـــد مَنْ رقا لأضداد ١٠٠ كل المسلمين ومسلما ولياه عن كان للمطهرة ، ملجما طرابلس الغربي حقا بها دعا بطعن وضرب يتقيه مم التقدم\_\_\_\_ أغار على أهل الصليب مصادما وزار ضريح القطب ١٠٠ داع مسلما ١٠٠ لعائلة الإدريس جــــاء مزاوراً لأقطارنا فوق المطى ميمما فأكرم به من زائر ومشروف وأنَّى لمن ناواك ١٠٠٠ فضل ١١٠٠ متمما سموت أهيل ١٠٠ الفضل بالعلم والتقي ( ٦ ) في الأصل : " والسماء " ، وبه ينكسر البيت .

- (٢) كذا في الأصل.
- (٣) كذا من أجل القافية .
- ﴿ ٤ ﴾ تقرأ هذه الكلمة في الأصل كما أثبت ، ولعله أراد أضدادهم من الأعداء .
  - ( ٥ ) كذا في الأصل ، وبه ينكسر الشطر على ضعفه .
    - (٦) الكلمة غير مقروءة في الأصل.
  - (٧) أراد : أحمد بن إدريس (١١٧٢ ١٢٥٣ هـ) .
    - ( ٨ ) الكلمة غير مقروءة في الأصل.
      - ( ٩ ) أراد : " ياأهل " .
      - (١٠) كذا ليستقيم الوزن.
      - ( ١١) في الأصل : " فضلاً " .

لتخصيص أهل المكرمات معممك وإنى أرى فرضـــا مديحـك إنني وإنى لمخروس اللسان التكلمــــا وكيف يساميك الذي رام شأوكم الإمام ابن إدريس الرئيس المعظما وكفاك فخرا بالسنوسي وشيخمه عليك سلام الله ماذر شارق ومارنح الغصن النسيم المنساما نعم! فكاتب السيد الأمام: أهل أبي عريش، وأهل الطاعة ١٠٠ فتجمع له جيش عظيم بجازان البحر على: نظارة الشيخ محمد جبريل ٠٠٠ رئيس أهل أبي عريش، وأهالي وادي جازان بالساحل ٢٠٠، والحكامية أهل المضايا ، وكان جل المســـارحة في شغــل شاغل، وحـال حائل مع القائد العمــومي الأمير حسـين مصطفـي العسيري ( ان : التركي الأصل متجمعين لمناجزة الجيش الإمامي المتوكلي الذي احتــل سامطة • على نظارة : القاضي محمد بن سعد الشرفي ‹‹› ، وذالك بعد أن ‹›، احتلوا حرضاً ، خرجوا إلى سامطة في وجوه : الأشراف، والأعيان من بني مروان ،

<sup>(</sup> ٢ ) قال العقبلي : " وعلى أثر تمكن أنصار الحسن في داخل المدينة وعلى رأسهم فتح الدين عقبلي من إقناع محمند جبريل شيخ مشايخ أبي عريش وأصحابه بعدم جدوى القتال بينهم وبين إخوانهم ومواطنيهم فانصرفوا عائدين " " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ١٩٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) أراد ساحل فرضة جازان من البحر .

<sup>(</sup> ٤ ) قال العقيلي: " فصدر أمر الإدريسي على تلك القيائل بالتقدم لصد المهاجمين ، وبعث حسين مصطفى يتولى قيادتهم " " تاريخ المختلاف السليماني " ٢ / ٨٩٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) قال العقيلي : " صَامِطة : بفتح الصاد بعده ألف فعيم مكسورة يليها طاء مهملة ، وآخرها هاء النانيث مدينة معروفة على وادي المفيالة ، ويظهر أنها ليست قديمة التأسيس " " معجمه السابق " ٢٤٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) قال العقبلي : " بعد أن وطدت الحكومة المتوكلية أقدامها في بلدة حرض أعدت العدة لإعداد حملة قوية لاحلال صامطة ، ومنها إلى أبي عريش فضمه ، وقد أخذ التمهيد لسير تلك الحملة طريقه ، وكان قائدها القاضي بن سعيد " " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٨٩٦ ، قلت " لعله محمد بن سعد الشرقي ، وإنه أصاب الاسم سقط في أوله .

<sup>(</sup>٧) رسمها خارج السطر .

ورجال الخمسين وغيرهم ، فحوصروا بقلعة سامطة فغزا جيش المتوكل الجنود الإدريسية بمخيمهم شمال سامطة ، فشار عليهم جيش الإدريسي وهزموهم شر هزيمة ، وطردهم حتى القرية سامطة ، فمنهم مَنْ نجا ١٠٠٠ ، ومنهم من التجأ ١٠٠٠ إلى أهل القلعة مع القاضي محمد بن سعد ، والأعيان ، وهذا المعقل للأشراف الطالبين ، وقتل من جيش المتوكل وألفافهم ١٠٠٠ كثير .

ومن القتلى ("): الشريف على بن أحمد شبيلي الحازمي ("). وكان من جملة المتقين كما قدمنا ، فتوصل بالإمام المتوكل بواسطة: السيف أحمد (() ، هو والشيخ الأمين (") ، وأولاد السيد إبراهيم بن عطيف النعمي ، والشيخ محمد طاهر رضوان ، والقاضي السيد العلامة محمد بسن حيدر ، فكان الشريف المذكور ممن خرج مع الجيش لأنه معدود من الأبطال ، وممن دخل سامطة فمع الهزيمة وقع القبض عليه فقتلوه على معرفة به فمثلوا به رحمه الله تعالى . وكان يؤمل أن يقع في القبض المبرب المهودي في ملا المنطوط من : الضعف ، والشكك .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: " التجاء " .

<sup>(</sup>١) في الأطبل: الشجاء

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في الأصل.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: " القتلا".

<sup>(</sup> ٥ ) ورد اسمه في : " تاريخ المخلاف السليماني " ضمن رؤساء قادة الجيوش في عهد محمد بن علي الإدريسي ٢ / ٨٣٦ .

<sup>(</sup> ٦ ) ابن الإمام اليمني يومنذ .

 <sup>(</sup> ٧ ) لعله: محمد الأمين بن الشيخ محمد زيدان الشنقيطي ، انظر تفصيلاً عنه في : " تاريخ المخلاف السليماني "

للعقيلي ٢ / ٩١٥ .

أيدي أخواله من بني شبيل ١٠٠ ليحاموا عليه ١٠٠، فما قدر له ذالك ، فهو كما قيل :
قضى نحبه والمشرفي ضجيعه وهمته القسعا إلى المجد ساميه
رجعنا إلى ذكر السيدين ١٠٠ ، فكان جيش السيد الحسن بالحفائر محاصرين للسيد
الإمام ، ومَنْ معه بجازان البحر / ، وكنت مع السيد على بجازان ممن يمشي بينهما ١٠٠ في السفارة ، لأننا قد غادرنا ميدي من دخول عساكر ابن هميد الدين ، عندما
احتلوها كما سبق تفصيل ذالك قريباً ، فخرجنا إلى جازان ، وجعلت العائلة بجزيرة
فرسان ١٠٠ عيث أكون آمناً عليهم ، ولما وقعت الفتنة بين السيدين سافرت من
فرسان إلى جازان أنا وولدي صالح ١٠٠ ، فأقمنا مع الحصار بجازان لدى السيد الإمام
على الإدريسي ، واشتد الحصار ، وانقطع الوارد إلى العطن ١٠٠ لأجل السقيا ، حتى
كادت أن تنقطع أعناق الناس ، والدواب من العطش . وكان قد وصل وفد من
قبل : ابن عسكر ١٠٠ أمير أبها السراة إلى السيد الحسن ، وبرفقهم : الرئيس محمد

 <sup>( 1 )</sup> انظر : " بلوغ المرام في شرح مسك الحنام " لحسين بن أحمد العرشي ص ١٧٦ ، وانظر : " تاريخ المختلاف السليماني
 " للعقبلي ٢ / ٨٩٧ ، وانظر تفصيلاً عنها في : " النظم الإدارية والمائية في تهامة عسير خلال الإشراف السعودي
 ( ١٣٤٥ – ١٣٥١ هـ ) للحرشني ١٩٢ ، وهم من : ساكني وادي تعشر .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في الأصل ، ولعل الصواب " عنه " .

<sup>(</sup> ٣ ) أراد : السيد على بن محمد الإدريسي ، والسيد الحسن بن على الإدريسي .

<sup>(</sup> ٤ ) قسال الحجسري: " فرمسان جزيسرة في البحسر الأحمسر محاذيسة لجسازان "

مجموعسه السابسق مح ٢ / ح ٤ / ٦٣٤ ، وانظر تفصيلاً عنها في : " معجم البلدان " ٤ / ٢٥٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) ولد سنة ١٣٣١ هـ ، قبل عنه في كتاب : " اثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية " : " أما صالح بن عبدا لله العمودي ، فقد تأثر حقيقة بالدعوة السلفية فألف في ظلالها كتاب " إرشاد الأمة إلى توحيد مذاهب الأنمة ، وكتاب : مفتاح الجمنة عقيدة أهل السنة ، كما نظم شيئاً من مؤلفات الحنابلة " ١٤٥ .

<sup>(</sup>٦) موضع الماء .

<sup>(</sup>٧) عبدًا لله بن عسكر ، كان أميراً لأبها عبر الفترة ( ١٣٤٢ - ١٣٥٧ هـ ) ، يقول هاشم النعمي : " استمر غبدًا لله

ابن دليم ١٠٠ كبير قحطان ١٠٠ والسيد الرئيس مصطفى النعمي ١٠٠ والسيد عبدالرحمن بن ١٠٠ ظافر ١٠٠ وعبدالوهاب أبوملحة ١٠٠ وكنت أنا والسيد المفضال خلاصة الآل صالح بن ١٠٠ محسن الصيلمي ١٠٠ ، ممن اجتمع بالمذكورين بجازان ، وعرفنا ماهم عليه ، وكأنها بمصانعة السيد الحسن للمذكورين ، لاسيما السيد

ابن إبراهيم العسكر على راس إمارة أبها حتى عام ١٣٥٢ هـ ، حيث توفى فخلفه في الإمارة ابنه عبدالعزيز العسكر
 بالوكالة " " تاريخ عسير " ٢٦١ ، وانظر تفصيلاً عنه في هذا المصدر نفسه .

 (١) في الأصل: " ادليم "، وهو محمد بن دليم أبولعثه ، انظر حديثاً مختصراً عن مشيخة أسرته في " تاريخ عسير " لهاشم النعمي ص ٤١ .

( ٢ ) أراد قبائل قحطان ، ومشيختها ، وفي " مجموع بلدان اليمن وقبائلها " للحجري : " قحطان الجد الجامع لقبائل اليمن ، وبنو قحطان من قبائل عسير " مع ٢ / ح ٤ / ١٤٧٠ .

(٣) مصطفى بن محمد النعمي : قال عنه العقيلي : " حمل الرسائل مصطفى النعمي ، وسلمها لأمير أبها عبدا الله بن عسكس ... " " تاريخ المخلاف السليماني ٢ / ٩١١ .

( ٤ ) في الأصل : " ابن " .

( ٥ ) ذكره العقيلي ضمن رؤساء المخلاف الشامي ، " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٦٤٣ .

(٣) عبدالوهاب بن محمد أبوملحه انظر طرفاً من أخباره ، ودوره في بناء إصارة عسيسر في : " تاريخ عسيسر " للنعمي ص ٢٦ ، و : " دراسات من تاريخ عبير الحديث " محمد آل زلفة ص ٨٠ ، وفي جريدة أم القرى ، قبل : " توفىي في ابها حضرة صاحب السعادة الشيخ عبدالوهاب أبوملحه الرئيس العام لجميع ماليات منطقة عبير وتوابعها بعد عمر طويل قضاه رحمد الله في خدمة مليكه ووطنه . كان رحمه الله تمال من كبار الشخصيات البارزة في هذه المبلاد الذيس ساهموا بنشاط وافر من التضحية والوطنية والجدهاد في استباب الوضع الحالي فادى بللك أجل الخدمات قذا الوطن العزيز ، كما اتصف آيضاً بالأمانة والنراهة والاجتهاد في الشهامة العربية وروح التضجية والشجاعة والإقسدام فساهم في كثير من المعارك الحربيسة في إيان تأسيس هذه المملكسة الفتية "

ع ٢٠٥ ( الأحسد ١٣ / ١ / ١٣٧٤ هـ ) وكانت وفاتمه في ١١ / ١١ / ١٣٧١ هـ .

( V ) في الأصل: " ابن " .

( ٨ ) قال عنه العلمي عام ١٩٣٧ هـ / ١٩١٩ م : " وافاد أنه أرى السيد العلامة صالح بن محسن الصيلمي جوابي فقضي بما لايخفي على مثله " " المعلمي والسنوسي في مجلس الإدريسي " ، للمحقق ، عالم الكتب مج ١٩٠ ، ٢٤ ( شوال ١٤١١ هـ ) ص ١٩٥ .

مصطفى لما قد حصل عليه من : النفي ، ونهب أمواله ، وخراب دياره بجهة بادية الحجاز ، ومأجاره إلا الملك ابن سعود س ، ورجع في أمانه .

فبقي أصحاب ابن عسكر مابين السيد الإمام ، والسيد الحسن ، في الظاهر يريدون التئام الحال ، وفي الباطن خلافه ، حتى أن الوفد الموجودين بجازان لما اتفقنا بهم خاطبونا أنه يحسن منك أنت: ياالسيد ، صالح ، والقاضي عبدا لله العمودي أن تمشيا بين السيدين فيما يصلح به أمر المسلمين ، فأجبناهم أنه بعدما قبض السيد الحسن العطن ، الايمكن أن يتنازل عما هو بصدده ، وهذا معلوم لديكم فأحجموا عن الجواب ، ولم يقع قتال إلا مطاولة بالمدافع من جيش السيد الحسن بالعطن . وكان عندالسيد الإمام جملة من العبيد الإمام : على جيش السيد الحسن بالعطن . وكان عندالسيد الإمام جملة من العبيد المماليك ، ، وكان لهم رئيس ، فخرجوا إلى عطن الحلة من المسمّاة بالمعبود ، ومعه قرية العساونة ، فالتقوا مع جيش السيد الحسن ، فقتل الرئيس العبيد ، ، ومعه قرية العساونة ، فالتقوا مع جيش السيد الحسن ، فقتل الرئيس العبيد ، ، ومعه

( 1 ) أراد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل محود ، يقول العقيلي : " وفي عام ٤٤ ١٣ هـ عند قيام الحسن الإدريسي
 على ابن آخيه بعث جلالة الملك عبدالعزيز وفداً من : ابن عسكر ، ومحمد بن دليم ، ومصطفى النعمي ، وعبدالرحمن
 بن ظافر النعمي ، وعبدالوهاب أبوملحه " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٧٦٠ .

 <sup>(</sup> Y ) في الأصل : " البد " .

<sup>(</sup>٣) صالح بن عبدا لله على العمودي .

<sup>( ﴾ )</sup> أراد موضع الماء .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : " الممالك " .

<sup>(</sup>٦) أراد القرية .

 <sup>(</sup> ٧ ) قال العقيلي : " على صيغة اسم المفعول : ضاحية من ضواحي مدينة جازان شرق المطار " " معجم مقاطعة جازان "
 ٣ ) قال العقيلي أيضاً : " وأخرج العبيد إلى قرية المعرج لطرد بعض الجيش المعسكر فيها فعادوا مهزومين "

<sup>&</sup>quot; تاريخ المخلاف السلماني " ٢ / ٨٩٩ .

 <sup>(</sup> ٨ ) في الأصل : " للعبيد " .

جماعة ، ومَنْ بقى ١٠٠ هزموا هرباً إلى جازان .

وكان السيد الرئيس محمد جبريل من ومَنْ معه من أصحابه من أهل أبي عريش محافظين ومدافعين عن السيد الإمام من ، وآل الأمر في الآخر : خذلان من السيد الإمام من رجاله لعدم الرابطة القوية ، واستحال من عليه ابن دليم وأصحابه إننا سنخرج ليلتنا هذه إلى السيد الحسن ورجاله في هدنة ثمانية أيام ، يسعى من فيها الساعي: فإن الناس قد هلكت من العطش ، وهلك الكراع ، وهم على خلاف من الساعي: فإن الناس قد هلكت من العطش ، وهلك الكراع ، وهم على خلاف من ذالك ، وقد صارت المرافطة من والمواطأة ممن كان بجازان من الرؤساء من على إدخال الجيش فأذِن هم فخرجوا إلى العطن . وكان قد برطلوا من للناس بالدراهم التي هي للحرب مراهم ، و لله القائل :

من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج ٠٠٠٠

مَنْ رَاقَبَ الناسَ لم يظفرُ بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج

<sup>(</sup>١) في الأصل: " لقي ".

<sup>(</sup> ۲ ) شيخ أبي عريش .

<sup>(</sup> ٣ ) أراد السيد علي بن محمد الإدريسي .

<sup>(</sup> ٤ ) لعل الصواب : إلى خذلان .

<sup>(</sup> ٥ ) لعل الصواب : " احتال " .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup> V ) كذا في الأصل.

 <sup>(</sup> ٨ ) لعلها : المراطنة ، قبل في : " المعجم الوصيط " : " الرطانة : يقال كلمة بالرطانة : بالكلام الأعجمي ، أو بكلام
 لايفهمه الجمهور ، وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة " ١ / ٣٥٣ .

<sup>(</sup> ٩ ) في الأصل : " الروسا " .

<sup>(</sup> ١٠ ) كذا في الأصل ، ومعناها : رشوا ، قبل في : " المعجم الوسيط " : " بَرَطُلَ فلاناً رشاه " ، والبرطيل : " الوشوة ". جمع بَرَاطيل " ١ / ٩٩ .

<sup>(</sup> ۱۱ ) البيت لبشار بن برد ، انظر ديوانه ۲ / ٥٦ ، قال القزويني : " كقول بشار

وبقى الرئيس محمد جبريل وأصحابه من أهالي أبي عريش ... مع السيد على ١٠٠٠ ولسان حالهم ينشد:

فمنا أمير ومنكرم أمير نجيء ونذهب في طوعه ولما وضح الحق في انقلاب الناس مع السيد الحسن حتى الأعيان من أصحاب الرئيس محمد جبريل استفتاني ، هل لنا مندوحة في متابعة الحسن ١٠٠ ؟ وللسيد على في رقابنا بيعة ؟ ، فقلنا : لا يجـوز نقـض العهـد لإمام آخر ، إلاّ إذا خذلـه الناس فينعزل ‹‹› مصلحةً ، لأنه لم يكن له قهر ولاغلبة حينشذ ، فبقوا ملازمين ، ظلوا ··· يومهم ذالك حتى آخر النهار ، إلاّ والأخبار متواترة بهجوم الجيش ، والسيد الإمام شرد إلى الجزر ١٠٠ في إحدى ١٠٠ السفن ، وترك : المدافع ، والطبجية ١٠٠ ، والسلاح ،

وأمور المملكة ناجياً بنفسه ، فلما أخبر الرئيس محمد جبريل ، قال : ياقومي ، ماعاد بقى لنا لازم في المقام ، فقد أعذرتم بعدما تخلّى عنكم السيد على الإدريسي ،

> = وقول سلم الخاسر: وفاز باللذة الجسمور من واقب الناس مات غماً

> > فيت ملم أجود سبكاً وأخصر .... " " الإيضاح ٢ / ٢٠٦.

(١) الكلمة غير مقروءة في الأصل.

( ٢ ) على بن محمد الإدريسي .

( ٣ ) الحسن بن على الإدريسي .

( ٤ ) كذا في الأصل.

( ٥ ) كذا في الأصل.

(٦) لعلها الجزر القريبة من جازان .

( ٧ ) في الأصل: " احد " .

<sup>(</sup> ٨ ) قال هاشم النعمي في معرض حديثه عن المنشآت العسكرية التركية : " الثكنة العسكرية المعروفة باسم الطبجية " " تاريخ عسير في الماضي والحاضر " ٩ .

فالفلاح ياصبيان /! فخرجوا من ليلتهم إلى أبي عريش ، ودخل الجيش عشاءً ، ١٠٠٠ وتلقاه أهالي جازان الأعيان كالشيخ فتح الدين العقيلي ١٠٠٠ لأنه كان هو السبب القوي في تخذيل الناس : مجهداً للسيد الحسن بالأطماع مع المناداة في الجيش بـالحذر عن التعدي على الأهالي ، ومن أخذ شيئاً مافيه إلا قطع يـده ، ومع ذالك ماسلم الناس من معرتهم ، وتحريق بعض الدور ، ونهب أموال مع كثرة الجيش الجرار ، والأعيان ، شعر :

لايطمــع المرؤ ١٠٠ أن يجتاب لجته بالقول مالم يكن جسو له العمل وقه له :

نؤمل الراحــة الكبرى فلم نوها تنال إلاّ على جســر من التعب

وفي صباح ذالك اليوم طلع السبد الحسن بن علي الإدريسي من مطلع ثنية من جازان البحر في موكب عظيم ، والأعلام تخفق على رأسه ، ورَمَت له المدافع بشرى بقدومه ، وكنا ممن خرج للقيه من ، وكان على بغلة ، والأجناد حافة به من الجهات الأربع فأشرت إليه بالسلام ، فأشار إليّ بيده أن أتقدم إليه ، فتقدمت إليه ، فأفرج عني الجند ، وصافحته ، وهو على البغلة ، ومازلنا نماشيه بحوله في غمرات والورع المخلف السليماني للمقبلي : "وعلى راسهم فت الدين عقبلي " ٢ / ١٩٩٩ ، وقد يكون هذا من المحريف المخل.

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : " المراء " .

 <sup>(</sup>٣) قال الرازي: " النَّبيّة واحدة الثنايا من السّن، وهي أيضاً طريق العقبة " " مختار الصحاح " ٨٨.
 (٤) أواد لقياه، ومقابلته.

العساكر ، والخيل تمرح وتلعب ٥٠٠ ، وقوارح البشلي ٥٠٠ لـه زَجَل ٥٠٠ في الجو ، ولسان الحال ، ينشد في المعنى :

نسير بجيش من رجال أعزة على كل عجعاج من الخيل يصبر أثار نفيري سن خير من كنت أتقي فوادحه عني ومن لي فيعذر

فلما استقر بدار الإمارة: دار حيى ١٠٠ الإمام الأعظم ١٠٠ رهمه الله ، حضر إليه أرباب الدولة ، وأعيان البلدة جازان ، وجنوده ، وحيوه بأحسن تحية : ودعوا ١٠٠ له ، ودعا لهم بأن يعوضهم الله مافات عليهم بأيدي الجند ، وزمن الاستبداد ، وتراجع الناس من الآفاق ، وكنت ممن ألزمني بالقضاء بمدينة جازان ، وكتب لي بذالك عهد التولية ، وشرفه بختمه ، ورتب لي مايقوم بحالي أنا وأولادي . وقد كان قبلاً القاضي على بن محمد السنوسي ١٠٠ قاضياً مع السيد على ، وتعصب معه في الفتنة ، فلما سقطت جازان في يد السيد الحسن الإدريسي قبض عليه ، وحبسه

- ( ١ ) كذا في الأصل ، والدلالة ضعيفة .
- ( ٢ ) أراد السلاح ، وبخاصة البنادق .
- ( ٣ ) الكلمة غير مقروءة في الأصل ، ولعل الصواب ماأثبت .
  - ﴿ ٤ ﴾ وقد تقرأ غير هذا ، مثل : لفظ " بعيري " .
    - ( ٥ ) أراد حياة .
  - ( ٢ ) محمد بن علي الإدريسي ( ١٢٩٣ ١٣٤١ هـ ) .
    - ( V ) في الأصل: " دعوا " .
- ( ٨ ) قبل عنه في : " مجموع شعراء الجنوب " : " ولد في مكة الكرمة عام ١٣١٥ هـ ، وصل إلى جيزان في عام ١٣٢٨ هـ إلى السنة النائية لقيام دعوة السيد محمد الإدريسي في طريقة إلى زبيد لطلب العلم ... تلقى علومه في زبيد والمراوعة فكان المرز على أقرائه والجلي في ميدانه . وعاد في ١٣٦٤ هـ إلى جيزان فكان واحداً من رجال العهد الإدريسي ، وتقلد عدة مناصب منها منصب القضاء ... توفى رحمه الله تعمل على ١٣٦٣ هـ " محمد بن على السنومي ، ومحمد أحمد العقيلي ٢ ، ٣ . وانظر له ترجمة وافية في مجموع : المفقود من شعر علي بن محمد السنومي " للمحقق.

ونفاه إلى جهة وادي الحُسيَّني ١٠٠ ، وبقى بها مدة ، وأحيراً شفعنا فيه إلى الإمام الحسن فارجعه إلى بلده جازان بين أولاده ، ونصبناه خطيباً على عادته .

نعم! والسيد على: توجه من الجزر إلى فرسان ، فاتفق بالسيد محمد السنوسي الإدريسي ، صاحب وزارته قبلاً . وكان قد وصل فرسان قبل وصول السيد على من مصوع ، لأنه خرج إليه لأجل التداوي من علة ، فتلطف به السنوسي في بقاه عنده ، ولايدخل البحر ، فلما علم به الحسن أرسل وراءه ، عسكراً في رجوعه حذراً عليه ، فرجع بمعية السيد السنوسي . وهذا السيد السنوسي في مقام العم على السيد الحسن لأنه أقرب درجة إلى السيد أحمد بن إدريس ، لأنه والسيد مصطفى الإدريسي أولاد عبدالعال بن أحمد الإدريسي . وكذالك السيد العربي ، ، والمرتضى ، وأبقاه السيد الإمام لدى السيد السنوسي ، مع الترسم ، علم علم علم علم عالم

وقد كان السيد الحسن كاتب أهل أبي عريش في الحضور إليه لأخذ العهد عليهم لشذوذهم «»، ففي أثناء ذالك وصل مكتوب إليهم من السيد علي زمن (١) قال العقبلي: " الحُنيني بالتصغير، اسم يطلق على قرية معروفة شرق قرية صلهبة، كما يطلق على قبلة معروفة في تلك الجهة " معجمه السابق ١٤٨.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر كتاب : " سياسة مصر في البحر الأحمر " لفوقي عطا الله الجمل ، ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: " وراه " .

<sup>(</sup>٤) لعله محمد العربي بن عبدالمتعال ، قال عنه العقيلي : إنه من مواليد مصر : " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٨٣٤ ، وأضاف في هامش كتابه المذكور : " الأمراء مصطفى وأخواه العربي والسنوسي صاروا إلى رحمة ا الله "

المصدر نفسه ٢ / ٨٣٤ . ( ٥ ) هو السيد محمد السنوسي بن عبدالمتعال ، قال عنه العقيلي : إنه ولد في مصر "

<sup>&</sup>quot; تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٨٣٤ .

<sup>(</sup>٦) أي : بالمراقبة ، والعين .

 <sup>(</sup> ۷ ) أراد استمرارهم في الولاء لعلى بن محمد الإدريسي .

إقامته بالجزر يدعوهم إلى النجدة والنصرة ، فرجعوا / عن إجابة السيد الحسن ، ١٠٠٠ وأعلنوا بالخلاف عليه ، حيث إن السيد على باق على ولايته ، واستقر هذا في أذهان العامة ، ثم أن السيد الحسن جامل ، الرؤوساء والأعيان بالجوائز المالية ، وغدوا حزبين . وكان يدعى للسيد على في أحد المساجد في الخطبة ، والمسجد الثاني يدعون للسيد الحسن ، ورحل السيد الحسن في جيشه ورجاله إلى صبيا بعد أن رتب جازان البحر ، ومهد البلاد وأرشد العباد ، فلما استقر بصبيا ، وفدت إليه القبائل أفواجاً من أهالي : أبي عريش ، والمسارحة .

ومن الاتفاق الغريب كما سبق طسرف من ذالك أن زمن الفتنة من السيد الحسن : على : السيد على ، والمسارحة في شغل شاغل ، وحال حائل مع جند سامطة عساكر المتوكل على نظارة القائد العام حسين مصطفى . وقد كان حوصر في القلعة مع عساكر المتوكل أحد أولاد الشريف منصور بن هود لأنه كان موالياً هم فجمع الشريف منصور جيشاً جراراً من : بني مروان ، وعساكر المشرق بحرض وغيرهم ، وهمل على جيش السيد الإدريسي بسامطة لأجل تنحيتهم وإجلائهم عن المحاصرين لهم بالقلعة ، وآل على نفسه أنه لايرجع عنها لما اعترضه أحد الفضلاء في الوساطة ، أو يقتل ، فالتقوا مع جيش السيد ، وهي الوطيس ، وماكان غير بعيد الا وقد انهزم جيش الشريف شر هزيمة ، وبقي هو وأولاده وعبيده ، فـترجل عن فرسه وقاتل حتى قتل ، هو ومن معه من أولاده وعبيده بأجمعهم ، وقتل من جيشه فرسه وقاتل حتى قتل ، هو ومن معه من أولاده وعبيده بأجمعهم ، وقتل من جيشه فرسه وقاتل حتى قتل ، هو ومن معه من أولاده وعبيده بأجمعهم ، وقتل من جيشه فرسه وقاتل حتى قتل ، هو ومن معه من أولاده وعبيده بأجمعهم ، وقتل من جيشه فرسه وقاتل حتى قتل ، هو ومن معه من أولاده وعبيده بأجمعهم ، وقتل من جيشه فرسه وقاتل حتى قتل ، هو ومن معه من أولاده وعبيده بأجمعهم ، وقتل من جيشه عالم كبير س : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَلَدراً مَقْدُوراً ﴾ س .

<sup>(</sup> ١ ) في الأصل : " جاحل " .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : " كثير " .

<sup>(</sup> ٣ ) من آية ( ٣٨ ) سورة الأحزاب .

وهذا الرجل قد سبق ذكر له في غزية ‹‹› مور ، وهو رجــل مـن الأبطــال . وقــد كان السيد محمد الإدريسي يراقبه ، حيث إنـ ه قـد أراد أن يتملـك لهـذه السـهال ، وقد تقدم ‹› فيه ، ودعا وشايعه على ذالك أعيان الجهة ، وكنت ممـن وصـل إليـه ، وماتم له ذالك لعدم أبهة الملك إذ ذاك ، وهو من رجال الأدارسة ، لكن مع دخول دولة ابن حميد الدين تهامة كوتب من الإمام المتوكل ، فنكب مع مَنْ نكب . وكمان لسان حاله بقول:

ولاح عنوان شباها وضاع نحن بنو ۱۰۰ الحسوب متى شمرت وقد يطرق قلب الشجاع ١٠٠ وإغيا أوقفنا عنهما

وذالك الموجب الذي أوقفه أما للتشفى والإكادة ١٠٠ لهـم ، فإنـه كـان يراقـب الفرص ولو لغيره ، أو مافي معنى ٥٠ ذالك ، وا لله أعلم بالسرائر ، فا لله يغفر لــه ويرحمه .

ومازالوا محاصرين لمن بالقلعة بسامطة معقل الأشراف الطالبيين لعساكر ابن حميد الدين على نظارة : القاضي الجهبذ العلامة المجاهد الخطير محمد بن سعد صاحب وَشْحة ١٠٠ حتى نزلوا على أمان من المال الذي يرضى به الرؤساء للأجناد

- ( ١ ) كذا في الأصل ، ولعله أراد " غزوة " . ( ٢ ) الكلمة غير مقروءة في الأصل ، ولعلها كما أثبت .
  - ( ٣ ) في الأصل : " بنوا ° .
    - ( ٤ ) آثار الضعف ظاهرة على هذين البيتين .
    - - ( ٥ ) قد تقرأ : " والإكاره فم " .
        - (٦) في الأصل: " معنا " .
- ( ٧ ) قال الحجري : " بسكون السين المعجمة حصن من بلاد حجور " " معجمه السابق " مح ٢ / ح ٣ / ٧٦٧ .

والأعيان ، ورجعوا إلى مخيمهم ومقرهم بمدينة حرض . ومنه طلع محمد بن سعد إلى الإمام ابن هيد الدين في أمور يطول شرحها ، فما تراجع المسارحة إلى أوطانهم إلا وقد خُلع السيد على الإدريسي ، فبقوا في طرفي نقيض ، ويودون داعي السيد على إليهم بنشر ، الخلاف ، والقيام بنصرته على السيد الحسن ورجاله فسلم الله من ذالك : الهول ، والأمر المهول ، فوافق حضورهم بصبيا في عددهم ومددهم ، وأهالي أبي عريش ، وجاسوا خلال الديار ، لأجل الفتنة فتلطف السيد الحسن ودهاة قومه من العقال منهم ، ورغبوهم في المال :

إذا الناس ما جــــرّبهم لبيب فإني قد أكلتهــــــــم وَذَاقَا فلم أر ودهم إلاّ خداعـــــــاً ولَم أر دينهــم إلاّ نفاقــــا ١٠٠٠/ ١٠٠٠

وكان السيد على قد حضر إلى صبياء فجلس مع عمه في أعبالي القصر في أحد المناظر من الدار الكبيرة بسرايا: حيى السيد الإمام المعظم ،،، رهمه الله تعالى ، فشاهد الجيوش المتجمعة: السيد الحسن ، والسيد على في محل واحد ، فتكلم السيد الحسن ووعظهم ، وأنهما متفقان في أمر الإمامة والزعامة ، وأنه يلزمكم السمع والطاعة ، والسيد على ساكت كأنه ألجم عن الكلام ، لم ينطق ببنت ، ،

<sup>( 1 )</sup> كذا في الأصل ، ولعله أراد بسط الخلاف وإذاعته .

<sup>(</sup> ٢ ) قبس العمودي هنا من قوله تعالى : ﴿ بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فمجاسوا خلال الديار ﴾

من آية ٥ مورة الإسراء .

<sup>(</sup> ٣ ) البيتان للمتنبي ، انظر ديوانه ٢ / ٣٠٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) أواد السيد محمد بن على الإدريسي ( ١٢٩٣ - ١٣٤١ هـ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : " بينة " .

شفة ‹‹› ، فتكلم أحد رؤساء المسارحة ، وقال : اعلموا ياقوم من الحاضرين أن للسيد على علينا عهد وذمة ، ولانحفره ، ولانسلمه ، والآن صار لنا طلاب من السيد الحسن ، وقد علمنا أن وجوه الناس من المخلاف قد بايعه ‹›› ، ونحن بقينا في حيرة مَنْ الإمام من الرجلين ؟ حتى نكون على بصيرة . وكانوا قد أجمعوا أن السيد على إذا تكلم : أني مغلوب على ‹›: يثورون من مقامهم ، فلم ينطق ببنت ‹› شفة ، فتكلم أحد رجال السيد الحسن بمعنى ماتكلم به السيد الحسن ، وأن أمامكم السيد الحسن ، وأن أخيه متابع ‹› له ، وهم متفقون على ذالك من غير تباين ، وأنتم أيها الناس تلزمكم الطاعة ، والانقياد ، ووفق الله السيد على بالموافقة على ذالك ، فعدت له من المناقب العظام التي فيها صلاح المسلمين ، وحقن على ذالك ، فعدت له من المناقب العظام التي فيها صلاح المسلمين ، وحقن فأجمع الناس عن آخرهم من : المسارحة ، وأهالي أبي عريش على : الموالاة للسيد الحسن ، وأخذ له العهد ، وعمموا من بقي من العرائف بالجوائز ، و لله القائل :

بالسيف والإحسان يقتنص العلا وهميعه نهن أمر مرته ن وأخبرت أن السيد علي بعد تفرق الجمع فكر في القضية ، وحاول الخروج من عند عمّه لأجل الاتفاق بكبار المسارحة ، وأعيان أهالي أبي عريش ، فما أمكنه

<sup>(</sup>١) أي لم ينطق بكلمة .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في الأصل ، وألعل الصواب : " بايعوه " .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: " بينة " .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : " متابعاً " .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل.

للترسيم ‹‹ عليه ففاتته ‹‹ الفرصة ، واختار ا لله خلاف ماأراد ، حكمة منــه تعالى ، و لله القائل :

> وذوو الأحلام قالوا إنها : حلم يعصى بها يقظانهــــا

نعم! فتمت للسيد الحسن ١٠٠٠ الزعامة ، وتقلدها أبو نعامة ، فجمع الجمهور ، ورخص ورتب الأمور ، وبعث العمال في المدن ، وأقبل اليُمْنُ في أرض اليُمْنِ ، ورخص للسيد علي ١٠٠٠ في رجوعه إلى جازان البحر ، وأقام به مدة مرسماً ١٠٠٠ عليه ، و لله القائل :

قد كان دهرك [ إن ] تأمره ممتثلاً فردك الدهر منهياً ومأمـــــورا من بات بعدك في ملك يُســـر به فإنما بات بالأحلام مغـــــرورا ١٠٠

فطلب السفر إلى أرض السودان بلاد العجم من البر الأصل ١٠٠٠ ، فأذن له فرحل

عبدالوهاب عزام ، " المعتمد بن عباد الملك الجواد الشجاع " ص ١٩ ، وقد ورد اللفظ بين المركنين في الأصل " إذ " . ( ٧ ) لعله أراد : " أصلهم " .

ر ۱ ) اي بالراجه حليه ، وايار

 <sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : " ففاته " .

<sup>(</sup> ٣ ) الحسن بن علي الإدريسي .

<sup>(</sup> ٤ ) علمي بن محمد السنوسي ، ونلاحظ أن المؤلف قد سماه السيد ، ولم يقل الإمام كعادته .

<sup>(</sup> ٥ ) أي تحت المراقبة .

<sup>(</sup> ٢ ) البيتان للمعتمد بن عباد قالهما وهو في صجن أغمات ، وقد : " دخل عليه بناته يوم عيد ، وقد حالت حالهن ، وذوت نضرتهن ، وكن قد اضطررن على الغزل لتحصيل قوتهن ، وقبل غزلن لصاحب شرطة كان في خدمة أبيهن ، فقال المعتمد :

هو وأمه وخساله محمد هارون ، وحاشيته بمعيد : السيد محمد المغربي ٠٠٠ الإدريسي ، وكان قد وصل إلى جازان قبل وصول السيد الحسن ، والسيد أحمد السنوسي الخطابي المقدم ذكره في هذه العجالة بخمسة أيام .

فبعد طلوع المذكورين إلى البحر ، والسيد المتوكل بن ١٠٠ السيد محمد السنوسي الإدريسي ، الى [ قمران ] ، ثم إلى عدن . وكان السيد السنوسي الإدريسي ، وصل من صبيا مع السيد الحسن بقي بجازان متعللاً من حمى صبيا فتوفي لعشر مضين من شعبان أحد شهور ألف وثلثمائة وأربعة وأربعين . وكان قد توجه السيد الحسن والسيد العابد بن ١٠٠ السنوسي المذكور إلى أبي عريش ، ولحقهم السيد أحمد الشريف السنوسي الخطابي ، فأقام بالواصلي ١٠٠ فوافاه الخبر بنعي السنوسي الإدريسي ، فتوجه إلى صبيا علماً منه أن السنوسي سينقل إلى مقبرة الأدارسة بصبيا بجوار جده الأستاذ أحمد بن إدريس رحمه الله تعالى / ، وبعد أن جهزناه ، وكنت المنتوسي عن تولّى غسله أنا والشيخ عبدا لله النجدي ١٠٠ صاحب فرسان ، جعلوه فوق

 <sup>(</sup>١) ذكره العقيلي في تاريخه مع الرجال الذين أبعدهم السيد على بن محمد الإدريسي إلى عددن ، وسماه :
 "محمد المغربي" ٢/ ٨٧٠ .

 <sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : " ابن " .

<sup>(</sup>٣) المتوكل بن السيد محمد المغربي السنوسي الإدريسي .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : " ابن " .

<sup>(</sup> ٥ ) قال العقيلي : " الواصلي : بفتح الواو بعدها ألف ثم صاد مهملة مكسورة : قرية شرقي مدينة جازان بـ ١٥ كبلاً " " معجمه السابق " ٤٢٠ .

<sup>(</sup> ٦ ) انظر : " فرسان : الناس والبحر والتاريخ " لإبراهيم مفتاح ٣٤ ، ولعل مسجد النجدي الأثري المعروف بفرسان الذي بني في منة ١٣٤٥ هـ ينسب لإبراهيم النجدي أحــد وجهــاء جزيــرة فرســان لالعبـــدا لله النجـــدي ، انظر المرجع السابق نفسه ٣٢ .

عربية ، وجرّها الفعلة إلى صبيا لأجل الدفن بها ، وتولّى الصلاة عليه أحمد الشريف السنوسي ، وبعد النُّتم ، ، بصبيا حضروا بأجمعهم إلى جازان البحر ، وأعاد العابد ، ، درس القرآن ، ووقع ليلة الختم ، احتفال كبير ، جمعوا الناس على موائد : الرز ، واللحم ، وغير ذالك من : المأكولات ، والحلويات ، والمشروبات ، والطيب ، والماورد ، والريحان ، ، وأنشدت فيه هذه المرثية وفاءً بحقه ، وقياماً بواجبه لأن منزله كان مناخاً ، للغرباء والعلماء ، والفضلاء ، والأدباء رحمه الله تعالى في ذالك الجميع :

خطب عنا قد هد من أعضائي ورمى سويداء القلوب بداء داء النية لايط قافع دفاعه عدمت لدى مسراهم الأدواء وأسود يوم أخي المصاب لهوله وتبدل السوراء بالضراء والقطر من هدول به متنكر والنيرات تسوج بالأرجاء وترى غوانيها يجدمن كدمع وعقاص دد معفر الغبراء وتشف من حزن القلوب لهول ما دهم الأنام بمعظم الأسواء (١) صورة لعن المظاهر الى كانت تجرى في اغيط النهامي ، ما يعكن ترمل الحية هناك .

 <sup>(</sup> Y ) العابد السنوسي الإدريسي ، قال العقيلي : " الأمراء مصطفى وأخواه العربي والسنوسي صاروا إلى رحمة الله ، والباقي
 على قيد الحياة العابد الإدريسي مقيما في الطائف في رعاية الحكومة أينها الله " " تاريخ المخلاف السليماني " Y / ٨٣٤ / ٢ .
 ( ٣ ) انظر : " تاريخ المخلاف السليماني " للعقيلي Y / ٨٣٣ ، ٨٣٣ .

 <sup>(</sup>٤) هذا الحال يدل على وأقع العصر ، ومايجرى فيه من الظواهر المختلفة .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : " متاحمًا " ، ولعل الصواب ماأثبت .

 <sup>(</sup> ٢ ) كذا في الأصل ، قال الرازي : " العقيصة الضفيرة ، يقال فلان عقيصتان ، وعقص الشعر ، ضفره ... وجمعه عقص
 وعقاص بالكسر كرهمة ورهم ورهام " " مختار الصحاح" ٢٦ ٤ .

العيش الهين بتنقص النعماء بعد الكريم وناعش الفقراء الشهراء الوفي وطاعم الإقراء متهجد الليل الطهويل مساء وقت الهجير بشدة الرمضاء ه\_\_\_\_ ناً مشت قدم له بشراء \_\_\_ن خفقت على فنرن العلاء بثناء وج لل المهم بثاقب الآراء بكافل عند اجتياح غيداء ولَّى الكريم ولات حين عــــزاء ص\_\_\_ عت لم\_\_\_ عه أولو العقلاء برباع ـــنا تزداد بالأضواء كرم يقصر حاتم الإعطاء ت\_; فه بتلط\_ف وحي\_اء م ع ع ع من نكبة بفناء تقوى الإل\_\_\_ ، وحالة العظماء

يه فاة من فات الوفا ١٠٠ والجيود و وذوت رباع المك مات كما ترى فلتك من الكارم إنه وليكه الح الح الح عند قيامه ولتبكه الأيام يوم صيامه ياموت أفجعت البلاد بخير مَنْ وبمن سيرى ١٠٠ في الأرض نائله ومـ وعن إذا ناب الـورى خطب دعى من للأرامل والفقير ولليتامي، من للضيوف يقـــول : أهـلاً بعدما أو دى السنوسي العالم القرم ١٠٠٠ الذي كانت لياليه الحسان منع ة والجيود فائضه بحسين شيائل حتى دعياه الله خيالقيه إلى و بنعشه حفت ملائكة الك ام والناس حولیه حیاری دهشــــا وثوى بروضية قبيره وقرينه

<sup>(</sup> ١ ) كذا من أجل الوزن .

<sup>(</sup> Y ) في الأصل: " سوا " .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: " الكرم ".

يح وي الأنام برفده وقراء ياقبر كيف حرويته وهرو الذي ط\_ود وم\_زن السحب بالأنواء أم كيف فيك تـوى ؟ وعهدي أنه ومضي إلى دار الرضيا بعناء ٠٠٠ يامن أج\_\_\_اب دعياء داعي ربه بجـــوار رب حـاضيا برضـــاء /١١١٠ جاورت ، ، مولاك الكريم ومن غـــدا صدع به بتنفس الصعداء وتركتنا وفـــؤاد كـل مصـــاحب نعم الشفيق ورهمية الرحمياء ولعابد الشهيم العيزاء بوالد واليـــوم أضحى نائى الفيحــاء قد كان لايرضى ، فراقـــك في الــدنا فينا عبلا قبدراً على القبرناء ولصنوه المتوكل ١٠٠ الكم الله اللذي حسن الشمائل حيرة الفضلاء بر بوالـــده وضيعــاً ٠٠٠ إنه ألم بجسم حلّ بالأعضاء مسائل نه ربي أن يقيه عني ومن حاز السيادة سيد الخلفاء وكذاك باقى الأقربين خصوص من أعنى به الحسين ١٠٠ الفعال ، جميله بم ودة قعساء وحسن ولاء وكذاك باقى الصحب من صحبوا ١هله

شتان بين جواره وجــواري ديوانه " ، تحقيق محمد الربيع ٣١٠ .

<sup>(</sup> ١ ) هذه الكلمة غير مقروءة في الأصل .

 <sup>(</sup> ۲ ) يقول أبو الحسن التهامي في رثاء ولده :
 جاورت أعدائي وجاور ربه

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصل : " يرضا " .

<sup>(</sup> ٤ ) أراد : السيد المتوكل بن السيد محمد السنوسي الإدريسي .

<sup>(</sup> ٥ ) لعله أراد : " متواضعا " .

 <sup>(</sup> ٦ ) أي : أسأل الله سبحانه ، وأدعوه .

<sup>(</sup>٧) الحسن بن علي الإدريسي.

<sup>(</sup> ٨ ) في الأصل : " صحبو " .

كالسيد البدر المسمى باحمد المنافي السنوسي العابد المعطماء عــرب ، وعجـــم ، من قريب وناء وكـذاك باقى الناس من والـوه من: عمر فقدلناه من الكرماء فا لله يعظ عط أجرنا ويثيبنا بر الجميل لحادث بفناء ويمن بالخلف الأتم ويمنح الصـــــ نعم ! والسيد على بعد وصوله إلى عدن رجع إلى مصـوع ، ثـم توجـه إلى أرض الحجاز لدى : الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعودي ٣٠ فأكرمـه وأجلـه ، واتخـذ بلدًا لله الحوام مهـــاجراً ، وأجرى الملك عليه الكفــاية التامة ، وسمـع مـن علمـاء الشريف بكرة وعشية . وكان مرخى له العنان يخرج يتجول إلى حوالي مكة المكرمة حتى وادي فاطمة ‹›› ، وإلى : المدينة المنورة ، وجــده ، وأخـيراً اقتضــى نظــر الملــك مايلزم سياسة وعناية بأن : يتوجه معه إلى ديار نجد فبقي به معـزّزا مكرّمـاً ، ولسـان الحال على ماكان فيه باليمن:

ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحسلام ٠٠٠

(١) أحمد بن السيد محمد السنوسي .

<sup>(</sup> ٢ ) لم تسلم هذه القصيدة من الضعف : الأسلوبي ، والعروضي .

<sup>(</sup>٣) أراد آل معود ، قال العقيلي : " وطلب الإمام الأسبق من عمه الإذن بالتوجه إلى كمران فأذن له ، ومنها توجه إلى عدن وبعد أن مكث بها مدة قصد رحاب جلالة الملك عبدالعزيز [ بن ] معود " " تاريخ المخلاف السليماني " ٢ / ٩٠٠ .

<sup>(</sup>٤) قال الجاسر: "وادي فاطمة: مَرُّ الظهران قديمًا ، فيه نحو ٢٢ قرية و٣٨ عيناً ، وهو بمنطقة مكة المكرمة " المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية " ٢ / ١٣٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) البيت لأبي تمام ، انظر ديوانه بشرح الصولي ٢ / ٣٧٣ .

وبهذه الجملة انتهت سيرة السيد على الإدريسي على سبيل الاختصار ، وأقبلت خلافة الإمام السيد الحسن بن معلى الإدريسي ، وتمهدت مله غاية التمهيد ، وعمت بركتها القريب والبعيد ، وأخيراً وقع من الناس مايوجب النفور ، وتفرق الجمهور فشد تلك الطُنب معوالاة الملك المعظم ، والهزبر المفخم عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل آل سعود ، فحمى حمايتها ، وأنعش دارسها ، فلله الحمد والمنة على ذالك ، وسنحرر ذيل هذه العجالة بسيرة الإمام الحسن الإدريسي ، ومانطوى في ذالك من العجائب ، والغرائب ، فإن الدهر ذو عجب ، وأمر غير مستغرب على سبيل الاختصار ، وعدم الإسهاب في تدوين الأخبار التهى / .

<sup>(</sup>١) في الأصل: " ابن " .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في الأصل ، وقد أراد : " استقامت " .

<sup>(</sup> ٣ ) قال الرازي : " الطُّنُب بضمتين حبل الحبّاء " " مختار الصحاح " ٣٩٨ ، وقدْ أراد المصنف عرى :

الصداقة ، والاتفاق .

( )

إمارة السيد الحسن بن علي الإدريسي ( ۱۳٤٤ – ۱۳۶۷ هــ)

تأليف

القاضي عبد الله بن علي العمودي ( ۱۲۷۸ – ۱۳۹۸ هــ)

# بسم الله الرهن الرحيم ، وبه الإعانة ال

الحمد لله المعيد المبدئ ، مالك الملك على التحقيق ، وسواه ملكه لا يجدي ، الذي خلق الخلق أجمعين ، وجعل منهم الرئيس: ، والمرؤوس ، ، فهذا مسرؤوس ، وهذا بالملك قمين ، حكمة منه سبحانه وتعالى ، لقوله في التنزيل : ... "وَلُولًا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفُسَدَتْ الأَرْضُ ، ولكنَّ اللَّهَ ذُو فَضُلْ عَلَي الْعَالَمِينَ " الحمده سبحانة وتعالى ، وهو المحمود بكل لسان ، والسلامان على رسوله نبينا محمد خيرة ولد عدنان ، وعلى آله ، وأصحابه أهل الرشد والسير ، والعرفان، أما بعد:

فهذا ذيل ما ألحقته بلفظة العجلان في سيرة: السيد الإمام الحسن بن علي الإدريسي الحسني فإنها جديرة بالبيان ، لتكون مخلدة على كرور الأزمان ، وقد حتّني على ذلك جماعة من الفضلاء النبلاء ، فأسأل الله الكريم التوفيق في العمل والهدايه من الغوايه والزلل ، فأقول: تفصيلاً علي ما سبق فيه الكلام ، على سبيل الإجمال ، من بعد ما استتب للإمام الحسن الإدريسي أمر البيعة ، والزعامة ، ودان لدعوتة الخاصة ، والعامة ، أمر ونهى ، وبذخ مجده ، وسما ، وأقيمت الحدود بين يديه ، وصار التعويل في الأمر المهم عليه ، فأمر بما هو من شعار الدين ،وقام الناس يديه ، والرسلة ، وب سطرها .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: " المرؤس".

<sup>(</sup>٣) في الأصل : " مرؤس " .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: " دفاع "

<sup>(2)</sup> ي ارطن . كونع (٥) من آية ٢٥١ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: " ابن " .

لرب العالمين في : عام أربعة وأربعين ب.

وذالك أنه بعد رجوع السيد الإمام الحسن بن (٢) على الإدريسي من جازان البحر إلى صبيا بعد مدة استدعى برؤساء الجهة والأعيان من : أهالي أبي عريش ، وأعيان من المسارحة ، وأعيان المخلاف ، وساداته ، وعشائرهم ، وأشراف : ضمد ، والحسيني ، فتكلم سراً مع أرباب رجال الحكومة والأعيان بما معناه: أن ابن هميد الدين لا نأمن غوائله لا سيما مع زحفه إلى تهامة ، والسيد على قد أخنى، وقضى على الجنبخانة الدولية الإدريسية حتى أصبحت المدافع العظام بيد ابن هميد الدين ، وما وجدنا بجازان إلا البعض من المدافع غالبها متنقصاً من آلتها في وأما جنس البشلي من السلاح الغالي المتنوع، ققد ذهب بأيدي الناس بسبب الضياع ، ولا ظهير في إعزاز الدولة كمثل السلاح والآلة الحربية ، وهذا سفير الإيطالين ولا طهير في إعزاز الدولة كمثل السلاح والآلة الحربية ، وهذا سفير الإيطالين ولا بطرفنا يريد منا المرابطة القومية معه في شد الأزر ، وجلب ما يلزم لزومه ، ويكون حليفاً ، عملاً بما قد صار ما بينه وبين الإمام المعظم رهمه الله سابقاً من ذالك ، ونفرقوا على ما هنالك.

<sup>(</sup>١) رسم المصنف هذه الكلمات في الحاشية ، ثم قال بعدها : " صح " .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : " ابن " .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: " استدعا " .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : " أخنا ، وقضا " ، ومعناهما : " أتى عليه وأهلكه " ، " مختار الصحاح " للرازي ١٩٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : " التها" .

 <sup>(</sup>٦) انظر كتاب: "النظم الإدارية والمالية في تهامة عسير : خلال الإشراف السعودي ١٣٤٥ ١٣٥١ هـ " لمبارك محمد الحرشني المعبدي ص ١٢١ ، و : " وتاريخ المخلاف السليماني "
 للمقبلي٢/٠٠٩ - ٩٠١ .

وعقب ذالك استدعي بكبراء الناس ، وأعيانهم ، وقال ما معناه: إنما نحن قد أجمعنا على ذالك الرأي في محالفتنا مع إيطاليا ، وكنا عقب إنفصالكم تفاوضنا نحن وأحمد الشريف السنوسي الخطابي فصرفنا عن ذالك المقصد ، وأن الإيطاليين لا عهد لهم ، ولا ذمة يأخذون بدل الزبيبة تمرة ، لكن سنعنا حلفاً مع الملك عبد العزيز ابن (۱) سعود ملك من ملوك العرب ، وأهل الإسلام إذا ما نفعنا ما ضرنا ، وقد تواترت رسله إلينا . وكانت تلك الرابطة ما بين السيد الحسن وعبد العزيز مؤكدة للرابطة القوية التي كانت ما بين حي الإمام المعظم محمد بن على الإدريسي، وبين الملك عبد العزيز بن (۱) سعود في سنة أربعين بعد الثلاثمائة (۱) والألف .

وتتابعت / رسل ابن سعود من نجد ... زمن الإمام المعظم ، وخرجت غزايا نجد ١٠٠٠ العظام إلي : السراة ، وباديتها ، وصارت وقعات عظام بجهة السراة ، وباديتها من: بارق،، ، ونواحيها ، كما سبق طرف، من ذالك في غضـون التاريخ، ، فأشفــق

<sup>(</sup>١) في الأصل : " استدعا " .

<sup>(</sup>٢) ومنه قولهم : " من أكل للسلطان زبيَّة ردها تمرة " " مجمع الأمثال " للميداني ٣٨٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) الكلمة غير مقروءة في الأصل ، ولعلها كما أثبت ، وقد تقرأ : "سبعنا " .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : " ابن " إذ رسمت عند تذ بين علمين في سطر واحد .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : " ابن " .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: " الثلثمانة" .

 <sup>(</sup>٧) قال ياقوت: " ... بارق موضع بتهامة " " معجمه السابق " ٣١٩/١ ، وانظر تفصيلاً عنها في هلد المعجم ، وانظر : " بلاد بارق " لعمر غرامه العمروي .

<sup>(</sup>A) في الأصل : " طرفا " .

<sup>(</sup>A) هل هذا العمل الذي بين أيدينا جزء من تاريخ اللامع اليماني للعمودى نفسه ، يبدو أنه لكذلك بحجة هذا القول ، وأن المصنف قد قال في صدر الرسالة الأولى : القسم السادس والعشرون ، وفي الرسالة الثانية قال أيضاً : " القسم السابع والعشرون " ، وأقول إنه لكذلك ! .

السيد الإمام المعظم محمد بن على الإدريسي ... من غوازي نجد خشية من استرسال الفتنة . وكان ينافح عن أهل... بادية السراة كونهم في رعايته ، حتي أنه أشار لسان حاله إلى أن أحرر منشوراً إلى الملك ابن سعود و فيما يقوي الرابطة على سبيل الدعاية لأجل الهداية عما نسب إلى أهل اليمن من الغواية ، وبيان ما على أهل اليمن من الاعتقاد الصحيح ، إلا ما يشذ عن العوام من الأمر النادر الذي لا حكم له أحببت أيراد المنشور هنا على سبيل الاستطراد ، لما فيه من

الاسترواح ، والفائدة ، وعود العائدة ، وهذا نصه : (ن) كذا في الأصل ، والدليل على ذلك هذا القول .

<sup>(</sup>٢) أراد : اللك عبد العزيز بن عبد الرحن آل سعود .

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي فضلنا على عامي خلقه ، ونشكره ، حيث ألهمنا القيام بواجب العبودية ، من مندوباته ، وفرضه مع مزيد الشكر أن جعلنا من هملة شرعه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : شهادة خالصة من الرياء وشكه ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ، الداعي إلى الله بتوحيده ، المنزه عن أمور الضلال وشركه ، شهادة أله نستعدها أله ليوم العرض ونكده ، اللهم فصل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك الأمي القرشي العربي الزكي ، أفضل داع إلى الله ، وقائم : محمد ابن عبد الله بن (۱) عبد المطلب بن (۱) هاشم ، وعلى آله الكرام ، وأصحابه الهداة الأعلام ، وعلى الأمير المعظم ، والشهم المفخم القائم بتجديد الدين، وتوحيد رب العالمين: عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود ، سدد الله أفعاله ، وصدق العالمين ولازال قائماً بنصر الدين الحنيفي الإعلاء مناره ، في إيراده وإصداره ، وعليه منا السلام ، ورحمة الملك العلام ، وتحياته ، وموضاته على الدوام ، أما بعد :

فإنا وجهنا إليكم هذة الجملة لحضرتكم الشريفة ، ومعاليكم المنيفة لأنه قـد سوَّنا ما أنتم عليه من الدعاية ﴿ إلي الله تعالى ، ونشر دعوة الخير والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وإظهار شعائر الدين ، ومن مهماته : الصلاة التي هي منه

<sup>(</sup>١) أراد : العموم .

<sup>(</sup>٢) تكرر تحرير هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٣) أي نستعد بها .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : " بن " .

<sup>(</sup>٥ ) في الأصل : " ابن " .

<sup>(</sup>١ ) في الأصل : " الحنفي " .

<sup>(</sup>٧) أراد الدعوة .

بمنزلة الرأس من الجسد ، والأمان الساري في القفار والبراري ، والعدل المساوي الله عن الإسلام ، والمسلمين ما هو أهله .

ولا يخفي‹› على ذهنكم الوقاد ، وخاطركم المنقاد٬› ، أن لهــذه الدعـوة المباركـة قوادم، وخواف، وارتباط لاغني عنه غير خاف٣ من التثبت ، والتأني في: الدعاية ، والرعاية ()) ، والهداية بما يصلحها ، وينورها ، ويزيل ما التبس من مد لهمات () فإن ا لله سبحانه وتعالى خاطب نبية صلى الله علية وسلم بقوله: " ادْعُ إلى رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وِالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "٥٠ ، وقوله تعالى: "إنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبَتَ ... الآية " »، وقولة تعالى " ... وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكٌ ، فَاعْفُ عَنْهُم واسْتَغْفِرْ ﴿ لَهُم . . . الآيـة" (١) إلى غير ذلك من: الآيات ، والآثار النبويات ، وهذه حالة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم المبلغين عن ا لله عزّ وجل ، ومن جاء من بعدهم من المجددين ، ولا ينافيه ما جاء من الآيات من الأمر بالجهاد والجلاد فلكل حال مقال.

<sup>(</sup>١) في الأصل: " يخفا ".

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: " خافي " ، "وخوافي " .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٥) أصابها شيئ من غطش الناسخ .

<sup>(</sup>٢) من آية ١٢٥ سورة النحل.

٧١) من آية ٥٦ سورة القصص .

<sup>(</sup>A) في الأصل: " واصفح " .

<sup>(</sup>٩) من آية ٩٥٩ سورة آل عمران .

ومسألة التقدم علي اليمن هي من المحن ، ومقدمات الفتن ، ولا نتيجة في ذلك غير أذية الجند لما هنالك بالحيف أو القتل ، بلا مخاشاة ، وشعارهم مع ذالك قائلين ربنا الله ، وهم بريئون ممانسب إليهم من الشرك ، ودعوى هذا الإفك، لأن اليمن الميمون : جامع لأقاضل من أهل العلم ، وأهل البيت النبوي ، وصلحاء الناس يعرفون الحجة ، ويلتزمون بها عند واضح المحجة ، وكيف؟ وهم ممن يميز بين التوحيد ، والشرك بالأدلة الإجمالية التي هي سبيل العامية والأدلة التفصيلية لمن هو ذو عالمية ٥٠ .

لا جرم ولا لوم عليكم ، حيث/ لم تبلغكم إلا معاصي الظالمين ، ونزغ الفسدين ، المعلمة ، فاستفركم داعي الحق فلذة الأمور ، وأخذتكم الغيرة الإسلامية والإيمانية في إزالة المحضورات ، وهناك لا شك رَعاع خالفوا في السوية ، وانحرفوا عن الطريقة النبوية ، مما هو كائن من أمور العادات من بدع اخترعها العامة بدعيات. ومن فروع تلك البدع ، بل من أهميتهان ما حدث من بناء المشاهد والقب على ضرائح العباد مع جمعية الناس في مواسمها ، ولا نقول بحرمة الزيارة للأموات، لأن الشارع قد ندب إلى ذلك، ورغب فيما هنالك من أنها تذكركم

 <sup>(</sup>٣) يقول العمودي : إنه الذي أنشأ هذا المشفور ، لكن الأسلوب هنا أرقى من أسلوب العمودي
 المهود ، فهل نقح الإدريسي هذا العمل بعد كتابته ، أو أملاه ؟

المعهود ، فهل نقح الإدريسي فعدا العمر (٣) كذا في الأصل ، ولعلها " انحذور " .

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، ولعلها : " من أهمها " .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وهو جمع ضويح، "المعجم الوسيط " ٥٣٩/١.

الآخرة (الى غير ذالك، لكن شابت تلك الزيارة: شبهة التوسل، ودعاء الأموات، والاعتقاد من العوام في صلحاء القبور، ومخالطة الأجنبيات، ولا نقول بباطلاق الشرك عليهم، إلا بنصابه من اعتقاد: الضر، والنفع، فالزجر لازم له، والتقريع، ولا نقول بوقوع الفاحشة تجنباً للظن، لكن ذلك مظنة الفساد والحرمة لأمر خارج كما أن له نظائر في مسائل الأصول والفروع، ولكن المنع أولى سَدًا للذريعة.

والزيارة تذكر الآخرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : زوروا

(1) (م د ث س – بريدة رضى الله عنها ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فقد أذن مخمد في زيارة قبر أمّه فزوروها ، فإنها تذكركم الآخرة " هذه رواية الترمدي "جامع الأصول " لابن الأثير ١٩٧/١١ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : " ضراءح " .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: " مقرر " .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، ولعله أراد : موقفه .

<sup>(</sup>٦) كلاً في الأصل ، ولعله أراد لإنسان بعينه .

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في : " الأعلام " للزركلي ٣٨/٦ .

 <sup>(</sup>A) هذه الرسالة مطبوعة منشورة .

الأموات ... الحديث، إذا كانت على الوجة المشروع فطلبها لذاتها باق، والحرمة فيما هو مذموم فيها لأمْر خارج يجب التنكير فيــه، وأهــل العلــم مــازالوا يرشـــدون، ويدعون إلى الله بالترغيب والترهيب، ولكن مع الإغضاء من ولاة الأمر، وإيشار الدنيا على الآخرة، غلب داعي الهوى، والجهل من العامة ومياسيرهم فبوجودكم ستزال تلك البدع وترجع العامة إلى ما هو لهـا أنفـع، وأنـــم مثـابون علـى ذالـك ، ونحن بالغون لكم هنالك، كما قد شاهد القاضي عبد الله بن راشد، وأصحابه عند وصولهم... في تلك الدفعة، من تسوية كل بناء على رجل صالح، بخراب المشاهد، والقبب مع النهي والزجر للعامة أن ذالك يجر إلى الاعتقاد في العبـاد مـن دون الله. وهذا عين الشرك، وقد انتبه كثير من الناس من الصلحاء، وعلموا أنهم على خطأه، فيما مضى، فتابوا وحسن حالهم، وأرشدوا مَنْ دونهم، ولكن بدون تغال، في الإنكار، واستحلال دماء الكافة جهاراً ۞، فإن مسألة۞ الشوك : زلَّ ، وطغى فيهـا كثيرون من الغلاة ممن لا ينظرون في العواقب، ولم يكن لله مواقب، فإنـــه لا يجــــوز (١) " وفي رواية لمسلم وأبي داود والنسائي ، قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : " نهيتكم

عن زيارة القبور فزوروها ... " " جامع الأصول " لابن الأثير ١ ٩٧/١ .
(٢) قال العقيلي : " وبعد أن اكتسحت القوات العسيرية عسير وعمايل ، توجه وفد منها إلى الادريسي بصبيا برئاسة شخص يسمى عبد الله بن راشد ، فاستقبلهم بالحفاوة والتكريم وتفاهموا معه حول مهمتهم وأشاروا عليه بهدم القباب والأضرحة فحالاً أصدر أمره " " تاريخ المحلاف السليماني"٧٥٧/٢ ، وانظر المصدر نفسه ٨٣٤/٢

<sup>(</sup>٣) أراد وفادتهم مستة ١٣٣٨ هـ / ١٩١٨ م .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : " خطاء " .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١) في الأصل : " جهار " .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: " مسئلة " .

إطلاق الشرك على أهل القبلة، بدون نصابه، ومن ذهــل وجـب تنبيهـه، فـإن أَصـرَ تحتم عقابه .

ومسائل أصول الدين مدونة لدينا طبق ما عندكم من القواعد والرسائل بتوحيد الله رب العالمين، وإنما الخلاف لفظي في الإصطلاح وفي مسألة توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، فإنهما سيان عند التقيد بالدليل السمعي من كتاب الله تعالى. ومَنْ زعم أن توحيد الربوبية هو الذي أقر به المشركون، والثاني هو الذي أقر به الموحدون في دين الإسلام، فنقول: عدم القبول من المشركين ليس المانع سوى ما لابسوه من من اتخاذهم لله نداً / على أنهم أقروا بالألوهية، وهو ما حكاه الله عنهم الله عنهم المربكا في المعبودية من خلقهم من تُعلقهم من خلقهم من عبد أحداً من المخلوقين، واعتقد نفعه وضره: وُئبه، ولم ينتبه، بل أصر، فإنه لا ينفعه إقراره بالألوهية وللكلام بقيه، وصره الجواهر الحيدرية في المعائد الله ينفعه إقراره بالألوهية وللكلام بقيه،

ومثل مسألة من الخلاف في مسألة من التوحيد المذكور مسألة من الدعاء الذي في الآيات القرآنية بمعنى من جعله النداء، بل هو بمعنى العبادة، فإنه ليس على إطلاقه عند الإنصاف، والتقيد بالدليل عن الإنحراف، ومن مسألة من الدعاء ومن أظلم ممن:

<sup>(</sup>١) في الأصل : " لقطني" .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٣) من آية ٨٧ سورة الزخرف .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : " العبودية. " .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: " مسئلة " .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: " مسئله .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: " مستلة".

<sup>(</sup>٧) في الأصل: " مسئلة " .

<sup>(</sup>A) في الأصل: " مسئلة " .

" يَدْعُوا مِن دُونِ ا شِيْ... الآية "() إشارة إلى الصنم، وفي معناه : كل مخلوق لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذة الآية تنسحب على من التجأ إلى المخلوق، وترك الخالق معتمداً على ذالك المخلوق، ولعله هذا الذي حذَّر منه الآئمة : كالإمام ابن تيمية ()، وتلميذه ابن قيم الجوزية ()، وهكذا الإمام المتبع أهمد بن حنبل ()، وهذا بالاتفاق أنه محذور فتابعهم على ذالك الإمام المجدد المجتهد محمد بن عبد الوهاب ()، وهذا هو الظن بهم رحمهم الله تعالى.

وأما التقرب إلى الصلحاء من العلماء، وكمواصلة أهل البيت النبوي، فهو مطلوب لأنه متقرب إلى الخالق بدون اعتماد على ذالك الصالح ، يقرب ذالك أن الله تعالى أمرنا : بالجلوس في المساجد، والطواف بالبيت، وقيام ليلة القدر، ونحوها، وما ذاك إلاّ للتعرض للرحمة النازلة في تلك : الأماكن ، والأزمان، ولا فرق بين الأشخاص وغيرهم ‹‹›، فهم مهبط الرحمات لا منشؤوها، فهذا من مجموعه كله تعظيم لله تعالى، وحيث قلنا : إن الدعاء بمعنى العبادة، فمن ذالك قوله تعالى: "ولا تدع عمر أنه المراد بالدعاء العبادة، وحينئذ ليس في هذة الآية وأنظارها حجة لمن زعم أن الطلب من الغير حيا شرك، فإنه معروف عند الآئمة الأعلام بالجهل المركب، لأن سؤال الغير من حيث إجراء الله : النفع،

<sup>(</sup>١) من آية ١٢ سورة الحج .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : " الأعلام " للزركلي ١ / ١٤٤ ( ٦٦١ – ٧٢٨ هـ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : " الأعلام " للزركلي ٦ / ٥٦ ( ١٩١ – ٧٥١ هـ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : " الأعلام " للزركلي ١ / ٢٠٣ ( ١٦٤ – ٢٤١ هـ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في : " الأعلام " للزركلي ٦ / ٢٥٧ ( ١١١٥ – ١٢٠٦ هـ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل " غيرها " ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٧) من آية ٨٨ من سورة القصص .

والضر على يده قد يكون واجبًا لأنه من التمسك بالأسباب، ولا ينكر الأسباب إلا جحود أو جهول، ونحن نقر آيات الصفات ... ··· على ظاهرها، ولانـؤول عمـلاً بمذهب السلف، ونكل ذالك إلى الله تعالى ليس كمثله شيئ ٠٠٠.

وتمام الجملة أنه لما قمتم الآن بحمد الله في هذا : المقام العالي ، والمنصب السامي ستزال أمور الضلال ، وسيعلم عابد الدّني من عابدي ذي العظمة والجلال ، ونحـن في مقامكم : نأمر بالمعروف ، وإزالة المنكرات ، وفعل الخيرات ، وحب المساكين ، والتقرب إليهم بستر عاريهم ، وإشباع جائعهم ، وانحافظة على الجمعة ، والجماعات ، ونقصد الله بالإخلاص في جميع الحالات ، فلا يسعنا وكافة المسلمين إلا الامتثال لأمركم المطاع رضاء ٥٠٠ لذي الجلال ، وهذا جدير بكم لما نسمع عنكم من حسن سيرتكم وهديكم ، حيث إن أهل اليمن قد جاء في فضلهم من الآثار عن الصادق المختار: ما يقضى لهم بمزيد العناية على مَنْ سـواهم مـن جميـع الأقطـار، منها قوله صلى الله عليه وسلم: " الإيمان يمان ، والحكمة يمانية " ٥٠ ، وفي الخبر (١) الكلمة غير مقروءة في الأصل.

 <sup>(</sup>٢) من قوله تعالى : " ... ليس كمثله شيئ وهو السميع العليم . " من آيه ١٩ سورة الشورى .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل .

يمانية ، ورأس الكشر قبل المشرق ، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبـــل ، والسكينـــة والوقــار في أهـــل الغنـــم " ، وفي رواية : " الفخر والحيلاء في الفدادين أهل الوبر ، والسكينــــة في أهـــل الغنم ، والإيمان يمان ، والحكمة يمانية " أخرجــه البخاري ومسلم ، وفي روايه للبخاري : " أتاكم أهــــل البمن أضعف قلوبًا وأرق أفندة ، الفقة يمان ، والحكمة يمانيـة " ، ولمسلم ، قال : " جماء أهسل اليمسـن هم أرق أفتدة ، وأضعف قلوبًا ، الإيمان يمان ، والفقه يمان ، والحكمة يمانية " ، وفي رواية الترمسزي : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : الإيمان بمان والكفر قبل المشسرق ، والسكينـة لأهـــل الغنــــم ، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر ، يأتي المسيح حتى إذا جاء دبر أحد صرفت الملاتكة

الصحيح: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن ‹›› ، وقوله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن ألين قلوباً وأرق أفئدة ... الحديث" ‹›› إلى غير ذالك شيئ كثير لا نطيل بتعداده ، يظهر بالاستقراء من : مظانه ، من : السنة السنية النبوية ، وأملنا فيكم قبول النصيحة ، وفوق ذالك لأني أحبك في الله عزّ وجل ختم الله لنا ولكم بالحسنى ، وأحسن المنقلب في العقبى .

نعم! قد بشونا أحد أولياء الله الصالحين برؤيا (٢) رآها لكم ، وهي من المبشرات تدل على حسن سيرتكم ، وصلاح أعمالكم فهنيئاً لكم ، ولا تسعها هذة العجالة ذات السطور ، بل تحفظ في الصدور إلى الاجتماع بكم ، وقد شفعنا هذا النثر بهذه المنظومة مادحاً بها جنابكم المعظم ، ومشيرة إلى ما تقدم ، وليس الباعث على ذالك ، إلا المجبة والوداد ، إرضاء لمالك العباد /:

حبذا جيرة كرام بنجيد سكنوا في ظلاله ورماله

سكنـــوا في ظلالــه ورمالـه

ليتهم عرجوا بين يوم بانوا هاجري ليس لي عن مثاله

= وجهه قبل الشام ، وهنالك يهلك " " جامع الأصول " لابن الأثير ٣٤٧/٩ ، وفي : " زاد المعاد " ، قال ابن القيم : " روى يزيد بن هارون عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " يقدم عليكم قوم هم أرق منكم قلوباً ، فقدم الأشعريون ، فجعلوا يرتجزون : غذاً نلقى الأحبَّه محمداً وحزيّة " ٢٧/٣ .

<sup>(</sup>١) والحديث ورد في مسند أحمد هكذا: " حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عصام بن خالد ثنا جرير عن شبيب أبى روح أن أعوابياً أتى أبا هريرة ، فقال : يا أبا هريرة حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر الحديث ، فقال : قسال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا أن الإيمان بمان والحكمة يمانية ، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن ... " ٢١/٣ ٥

<sup>(</sup>٢) انظر هامش (١)

<sup>(</sup>٣) في الأصل : " بوايا " .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : " لي " ، ولعل الصواب ما أثبت .

فاسمحوا لي لو في البعاد بطيف ياسميري شد المطي وهيا جيرة لي من بالعريض بنجد صادح البان في الربا قد تغنى باقتفاء الرسول حقاً قفيتم وبتوحيد ربنا قلد أبنتهم

للعميــد المعنـــي في خيالــــــــه للمصلى ذات النقاء وضالمه ..... (۱) لو التقى برجالـــه عن معنى يهوى ربى أطلاله بالهدى ناصحى مَنْ في ضلاله في سناء الكتاب من أمثاله

> حبذا حبذا الداعبي أنسى دعوة (١٠ الحق قد أتانا شذاها أنبئتنا بحال ذاك المطلسم ٥٠٠ فبذا كان صحب الرسول قديماً ولكم كان بعدهم من إمام غير إنا لفرقهم ما أهتدينا دل سمعى من الكتاب بهذا

شائق عاكف لنهيج مقاله عبق الكون تائهاً في جلالمه هــل لنــا عن هجـــره بوصالـــــه زمرة التابعين هم من رجالمه كابن تيمية لــزم ...... " عن ربوبي فذا القياس تبالم هـل بتوحيـد فـارق في محالـــه

(١) الكلمة غير مقروءة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) لعله أراد : الدعوة الإصلاحية التي دعا إليها الإمامان : محمد بن عبد الوهاب ، ومحمد بسن مسعود ، ثـم جددها اللــك عبد العزيز رحمهم الله تعالى .

مطلسم ، وذات مطلسم ، انظر : " العجم الوسيط " ١٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) الكلمة غير مقروءة.

خاطب الله ألست أني برب س فرضيه توحيده حيث قروا ولئن قلت: في المشركين أقروا فنقول: الجواب عن ذا بماذا فلهذا إن الخلاف بلفسط ياحسيني قصار هذا قصاري

فأقروا بطبقه لسؤالسه ميسز الكافرين بذا ، ومثالسه بربوبي لم يرضه عن كمالسه أحدثوه من الشريسك بحالسه ولدى البحث قد صاح لي من كلاله فزميسل أنت الرفيسق بذالسه

فأميط وا الحجاب عني لخاله ودوائى عن علتى بوصاله أهل شرك إنّ البرا عن مقاله عن شريك وصاحب ومشاله أيقاس بخلقه في فعاله مطلق الأمر فهو الغني بجلاله خصه الله بهل أتى وطواله عن ضلال وللغوي عن خباله أهل رشد مَنْ جاهدوا في مجاله واله

ليسس لي عن ودكم بسلو فمناتى أنسم ولاة ودادى وتغاضوان عمن يقول بأنا اشهد الله بأنه قد تعالى أوحدي في ذاته وصفاته جمل ربي عن نسبة لشريك ختم قولي زاكى الصلاة على مَنْ خاتم الرسل مَنْ قد أتى بهدانا وعلى الآل ، والصحاب جمعاً

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: " وتغاظوا " .

<sup>(</sup>٣) أراد سورة الإنسان .

<sup>(</sup>٤) قيل في نهاية هذه الأبيات : " انتهى النشور " .

نعم عن خصوص السيد أحمد الشريف السنوسي ناصر السيد الإمام الحسن على القيام بالدعوة ، ونشر المكاتيب إلى العرب يدعوهم إلى مناصرته ، وموالاته والقيام بحق الجهاد ، وإلى إمام اليمن المتوكل على الله ، وولده سيف الإسلام مضمونها الدعاية إلى الله واتحاد الكلمة على أعداء الله من الأجانب الطاغية ‹› حتى أنها وصلت جوابات منهم يطلبون وصوله إلى حضرتهم باليمن ، وأنهم مجيبون لداعيه ، ولا يخالفون له رأياً لمقصدة الصالح ، وإلا فقد سـ هلوا التوصــل منــه إليهم، وحولوا الخطاب إلى السيد العلامة القاضي محمد بن ٠٠ حيدر النعمــي يلقيــه بميدي ، فما رجع الجواب إلا والشريف أحمد السنوسي المذكور قد تــأثر مـن حمـي صبيا، وعدم القدرة له / على الحركة .

وعقب ذالك صار القرار على بعث الشريف السامي أمير جازان البحر من قبل السيد الإمام الحسن بن على الإدريسي : محمد بن أحمد الحسين ، وأصحبوه مكاتيب إلى: السيف أحمد بن الإمام ، والقاضي محمد بن حيدر القبي النعمي المفوض من قبل المتوكل ، ونجله سيف الإسلام وأفاده بتعذر بعث السنوسي لعارض المرض ، وكان سفر الشريف المذكور في سابع رمضان سنة أربع ٣٠ وأربعين إلى ميدي ، وقابلوه بالحفاوة على نظارة عامل ميدي عبد الله العرشي ١٠٠، والسيد محمد بن حيدر النعمي المذكور ،وصار التفاوض ما بينهما على ما يقوي الرابطة ، حتى (١) أراد الطغاة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : " ابن " .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: " أربعة " .

<sup>(</sup>٤) قال عنه العقيلي : "كما وصل وفد يمني برئامة عبد الله العرشي " " تاريخ المخلاف السليماني " ٢٠٧/٢ .

أفضى (١) بهم الحال إلى أن قال السيد محمد بن حيدر: إن الإمام المتوكل غير معترف بسيادة الأدارسة على المخلاف لأنه من ولايتهم كابراً عن كابر ، تشهد بذلك التواريخ والآثار ، فاعترضه الشريف: أن المخلاف قد تداولته أيادي الدول من ملوك : العرب ، والعجم إلى زمن ابن عايض (١٠) وتخلك بلاد عسير وتهامة ، وتنحيتهم عنه في زمن ولاية الأتراك في هذا القرن من أوله، ولا يخفى زمن ملك الأشراف آل خيرات (١٠) واستقلال واسطة عقدهم الشريف هود بن محمد أبو مسمار (١٠) وتدويخه للقطر اليماني . وكان وصول جدهم الشريف خيرات (٥) في القرن الحادي عشر بعد الأتراك ، بقيت الحالة فوضى زمنا مدّياً (٢٠ حتى نشر الدعوة فيها : الإمام السيد محمد ابن على الإدريسي رحمه الله تعالى ، ومازالت الامارة فيهم إلى توليه السيد الحسن الموحى (١٠) إليه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: " أفضا ".

 <sup>(</sup>٢) أراد الأمير محمد بن عايض بن مرعي المغيدي العسيري ( - ١٢٨٩ هـ)

<sup>(</sup>٣) أشراف المخلاف السليماني بتهامة .

<sup>(</sup>٤) هو : حمود بن محمد بن أحمد بن محمد بن خيرات بن بشير بن شبير الحسمي ، ولمد سنسة :

١٩٠ اهـ ١٩٥٧م، تولى إمارة المخلاف السليماني في الثلث الأول من القسرن الثالث عشسر الهجري، وقبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، انضم إلى الدولة السعودية الأولى، توفى في الملاحة بعسير يوم الاثنين الرابع عشر من شهر ربيح الأول ١٩٣٣ هـ / ١٨١٧م، انظر ترجمت في : " الديساج الحسرواني " لماكش، وفي " نفح العود " للهكلي، " ونبل الوطسسر " لزبارة ٢٤٢١م.

<sup>(</sup>٥) قال الزركلي : من الأصل

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : " مد يداً " .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : " المو " .

وعقب ذالك تفرس الشريف محمد بن أحمد في السيد محمد بن حيدر أنه لم يكن له التفويض في حل وعقد ١٠، فرفع للشريف وأطلعه على المقصود ، فرفع السيف الى والده الإمام ، فصدر الأمر للشريف جواب من السيف بتوجهم إلى حجة ٣٠. وكان برفق الشريف القاضي العلامة الشريف عبد الرحمن بن على الأمير الغاغي والمجهزهم عامل ميدي عبد الله العرشي إلى حجة ، وصار القرار على أمر موقوف بما حرروا به خطياً إلى السيد الحسن من الإمام ، ومن ولده على وفاق اتحاد الكلمة ، ومساعدين بكل ما يلزم غير أنهم لا يطلبون السيادة لهم ، وانتماء الأدارسة إليهم، لا يشاركهم فيهم مشارك ، فلم يستصوب الشريف محمد بن أحمد بن الحسين ، والقاضى عبد الرحمن ذالك لعلمهما بفخامة ملك الأدارسة ، واستقلالهم بهذه السهال ٥٠، وكاتبهم عليها ملوك العرب والعجم من دول الافرنج وأقرتهم على سيادتهم فل .

وكان السيد محمد بن حيدر عهد إلى الشريف أن يبعث السيد الحسن : هيئة تكون معهم إلى المتوكل فرجع الشريف ، وأخبر بكل ما سمع ، وما راءٍ ٥٠كمن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) سيف الإسلام.

<sup>(</sup>٣) قال الحجري: " بلدة مشهورة من بلاد همدان في الشمال الغربي من صنعاء على مسافة ثلاث مراحل ، سيمت باسم حيجة بن أسلم بن عليان بن زيد بن جشم بن حاشد وحجة أخرو حجرور في النسب ، وبلاد حجة متصلة ببلاد حجرور " "مجموعة السابق" ٢٤٢/٢ .

 <sup>(</sup>٤) لعله القاضى: عبد الرحمن الحفاف من أسرة آل الحفاف الأمير ، انظر : " تاريخ المخلاف

السليماني " ٩١٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) أراد : تهامة ، وسهولها .

<sup>(</sup>٦) الكلمة غير مقروءة في الأصل.

سمع ١٠٠. وكان عقب ذالك بعث السيد الحسن الإدريسي : جمال باشا ١٠٠ سفيراً ، وأصحبه مكاتيب ، ودخل ميدي واتفق مع السيد محمد بن حيدر بمفاوضة متصلة بالإمام ، ورجع بمكاتيب غير وافية بالمقصود ، ورجع جمال باشا بأجوبة بسيطة مكتوبة ، وهكذا السيد الحسن والى الرسائل فيما يحقق : الرابطة ويحقن دماء المسلمين ، ففي أثناء المخاطبات هجمت عساكر المتوكل ١٠٠ من جبال منبه ١٠٠ على السيد الإمام الإدريسي على مركز جبل شدا ١٠٠، ووقعت ملحمة تجلت عن عشرين رجلاً من أصحاب المتوكل ، وسبعة من : بني الحارث ١٠٠ بن عباد ١٠٠ والمسارحة ، ثم هجمت ١٠٠ مرة أخرى على المبنى بقرية الحوبة ١٠٠ بجهة الحقار ١٠٠٠ قلعة الأدارسة ، وقتل

<sup>(</sup>١) ومثله : " رُبّ عين أَنَمُّ من لِسَان " " مجمعُ الأمثال " للميداني ٣٦٤/١ ، وانظر : " المصدر نفسه " ٥٧/١ ، ومثله : " ليس الحبر كالمعاينة " " المصدر نفسه " ١٨٣/٢ ، ومنه : " يرى الشاهد ما لا يرى الغاتب " المصدر نفسه ٤٢٩/٢ .

 <sup>(</sup>٢) انظر : " تاريخ المخلاف السليماني " للعقيلي ٩٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) الإمام يحيي حميد الدين .

<sup>(</sup>٤) انظر : " مجموع بلدان اليمن وقبائلها " للحجري ٤/٠٧٠ ، وفي : " تاريخ المخلاف السليماني " للعقيلي : " وجبل مُنيَّه " ٩٠٧/ ٩ .

 <sup>(</sup>٥) قبل في المجموع السابق: " جبل شدا: بكسر الشين في بلاد خولان بن عمرو بن الحاف من بلاد صعدة من بلسد
 العقارب " ٤٤٨/٣ ، قال العقيلي: " استولت الحكومة المتوكلية على جبسل شدا في عام ١٣٤٤ هـ " " تاريخ المخلاف السليماني" ٢٠١/٢ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: " ابن " .

<sup>(</sup>٧) انظر: " تاريخ المخلاف السليماني " للعقيلي ٢/٤ ٥.

<sup>(</sup>A) في الأصل : " هجدا " ، ولعل الصواب ما أُثبت .

 <sup>(</sup>٩) قال العقيلي : " الحوية : بفتح الحاء وسكون الواو وفتح الباء : بلدة يقام بها صوق أصبوعي كل خميس ، وهي قاعدة
 بلاد بني الحرث " " المعجم الجغرافي لقاطعة جازان " ١١/٣ .

 <sup>(</sup>١٠) أوردها العقيلي في معجمه الجغرافي السابق : فقال : " بضم الحاء المهملة ، وسكون القاف بعده ألف وآخره راء مهملة ، موضع بين الحرّث والعارضة " ١٥١ .

من أصحاب المتوكل خمسة وثلاثون رجلاً ، ثم الواقعة الثالثة هجم أصحاب الإمام الإدريسي بنو الحارث ابن عباد على جيش المتوكل والرتب التي ١٠٠ بين أظهرهم، وقتل من رجال المشارق نحو ثمانين رجلاً على نظارة عاملهم أول مقتول ، وما زالت الجرب قائمة على ساقها.

ثم أثنى عزم السيد الإمام الإدريسي ٢٠، بموالاة الملك عبد العزيز بن سعود وكان سفير ٣٠ إيطاليا أراد أن يصنع حلفاً ما بين الإدريسي والإمام ابن هميـــد الديــن/ فلــم ٥٠٠٠، يوافق عليه السيد الإمام الحسن الإدريسي كما بلغني ، وشد أزره بملك نجد المعظم . وكان الإمام ابن حميد الدين يحب ذالك ، كما أنه احتج بذلك أخيراً علمي السيد الحسن زمن الانسحاب في الثورة ، هو ورجال حكومته ، وعقب ذالك كان وصول الأمير صالح بن (؛) عبد الواحد (،)، وتأكدت الرابطة ما بينهما . وكان مقر ابن عبد الواحد بجازان البحر ، ووصــل إلى أبـي عريــش ، وأقــام فيــه عبــد ا لله اللوح ١٠٠، ثم على بن سليمان ٨٠ وأصحابة ، وجعل بصبيا أميراً ، وجباية الأمــوال (١) في الأصل: " الذي ".

<sup>(</sup>٢) السيد الحسن بن على الإدريسي .

<sup>(</sup>٣) غطشت هذه الكلمة ، ثم أثبت كما في المتن .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: " ابن " .

<sup>(</sup>٥) هو أول مندوب سعودي يصل إلى جــــازان ، قــــال العقيلي : " في عــــام ١٣٤٦ هـ وصـــــل أول مندوب سعودي إلى المنطقة . وكان وصوله برًا عن طويق عسير ، واستقبله رجال الإدريســــي خارج المدينة ، ودخل في موكب يحـف بـــه المتقبلون إلى القصر الإدريسي ، فسلم على الإمام الحسن ، وأعد له بيت حسن عابدين ، وبعد أن قام بصبيا اتخذ جازان مركزاً لدائرة الانتداب " . " تاريخ المخلاف السليماني " ٩٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٦) لم أقف على ترجمته .

<sup>(</sup>٧) لم أقف على ذكر له .

إلى رجل يسمى عبد الله بن فلان ‹›› فانكسر عليه شيئ من المال ، وهو رجل خيرٌ فقتله ابن عبد الواحد بسبب المطالب المالية ، وأسوى «اله من جازان البحر عسكراً · خيالة على نظارة إبراهيم ٣٠فقتله ليلاً في عقر بيته ، بجوار الرئيس حسن عابدين ١٠٠ على حين غفلة ، وسمع الجيران صواخ الرجل مستغيثاً ، فبعد أن أجهزوا عليه بقطع رأسه كروا من ليلتهم إلى جازان ، وأحال ابن عبد الواحد القتل على أهالي صبيا ، فقرره عليه السيد الإمام الإدريسي ، ورفع بالأمر إلى الملك ٠٠٠.

نعم ! وأخيراً أقام ابن عبد الواحد الأمير عثمان الكويتي ۞ أميراً بأبي عريـش. وفي مدة ابن عبد الواحد ، وعثمان المذكور : أمير أبي عريش كثرت المطالبات في محاكم ابن سعود ، في الرقيق ، وتحرر كشير منهم ، وقد ذهبت فيه أموال لأهل الحجاز ، ونجد في اليمن ، اقتضى النظر من : الملك ، والسيد الإمام الإدريسسي أن يجعلا ٨٠ بلاغاً إلى اليمن ليكون دستوراً تبنى ١٠ عليه صحة الرقيق من غيره في، (١) كذا في الأصل، ولم أقف على ذكر له فيما بين يدي من مصادر ولعله : عبد الله بن خثلان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : " أسرا " وقد أراد دبر له بليل مَنْ يقتله .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ولم يذكر بقية اسمه .

<sup>(</sup>٤) قال عنه العقيلي : " وأعد له بيت حسن عابدين " " تاريخ المخلاف السليماني " ٢/٤٠٢ ، ثما يدل على أنه صاحب جاه ومكانة ، إذ هو أحد روؤساء عشاتر صبيا المعتبرين ، انظر المصدر نفسه ٢٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود .

<sup>(</sup>٦) لم أقف على ذكر له .

<sup>(</sup>٧) عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود .

<sup>(</sup>A) في الأصل: " يجعل " .

<sup>(</sup>٩) الكلمة غير مقروءة في الأصل.

الماضي والمستقبل ، فأسند إليَّ ١٠٠ الإمام الحسن معولاً في هـذا الأمر المبهـم بإنشـاء البلاغ الرسمي ، وأن يكون النظر أولاً في مشاري ٣ أهل الحجاز ، ومن والاهم ، مثل: النخاس ١٥ الشيخ عبد الله السندي ١٥ ورفقاه على الرَّثيب فامتثلث أمر الأمام ، فصار التحرير للبلاغ ، وقد رأيت إيراده هنا ، وهذه صورته .

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، بناء على التحريرات بالأوامر الواردات من جلالة السيد الإمام الحسن الإدريسي ، أجله الله تعالى أن دعوى الاحتساب قد قامت في جميع الرقيق اليماني بالحرية ، إلا ما قام به البرهان الشرعي بملكه بالشهادة المرضية ، وأنه يقتضى المطالبة لبائعي الرقيق بصحة ملكهم لدى قضاة المحاكم الشرعية مسن الولايات الإدريسية ، ليكون دستوراً تنبني عليه صحة المعاملة ، ونفوذها لدى جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود أجلُّه الله تعالى ، وقضاته ، ورجال حكومته ، كل ذالك احتياطياً لخطر ﴿ الحرية ، واسترسال النــاس في إدخال الحر تحت سيطرة الملكية .

فعليه طالبنا كل من له رقيق مبيع من أهـل الحجـاز وغـيرهم من البـلاد النائيــة بصحة ملكهم ، وجرى الأمر على ذالك ، وانحلّ المشكل في هذا الدور ، وهذا (١) الصنف نفسه .

<sup>(</sup>٢) أي : مشتريات أهل الحجاز .

<sup>(</sup>٣) باتع الرقيق .

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ذكر له .

<sup>(</sup>٥) قد تقرأ " لحظر " .

بتاريخه الرابع عشر ربيع الثاني في سنة سبع ٥٠ وأربعين بعد الثلاثمائة ٥٠ وألف .

ثابت الشرع بأبى عريش عبد الله بن على العمودي غفر الله فيم ، مبصوماً ٣٠ بالختم

وانفصل الأمير العمومي صالح بن ٥٠ عبد الواحد وأمراؤه من هذه الجهات، وصارت فرّة ٥٠ في الحكومة بسبب تمادي العامة بفساد البلاد والعباد ، ولا سيما المسارحة ، مازالوا يتخطفون الناس من الطرقات بالقتل والنهب ، فأسند الإمام الإمارة بأبي عريس للأمير الخطير القاضي عبد الله بن ٥٠ عبد الرحيم المعلمي العتمى ٣ بعد أن كان أميراً بالشعبين ١٠ بعد انفصاله من مركزه ... زمن السيد

<sup>(</sup>١) في الأصل: " سبعة ".

<sup>(</sup>٢) في الأصل: " التلتمالة " .

<sup>(</sup>٣) أراد : مختوماً بالختم .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : " ابن " .

<sup>(</sup>٥) أراد : ضعفاً .

<sup>(</sup>١) في الأصل: " ابن " .

<sup>(</sup>٧) قال العقيلي : " رأى الإدريسي نقل عاملة عبد الله العتمى من قنا والبحر إلى أبي عريش فنقله . وكان قد اختل الأمن في المنطقة الجنوبية فأخذ العامل في تركيز السلطة وتدعيم الأمن وتوسيع دانرة عمله كوسيلة لضمان الاستقسرار " " تاريخ · المخلاف السليماني " ٩٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٨) ورد في المصدر السابق أن العتمي كان أميراً في " قنا والبحر " ، ولعلهما كانا إمارة واحدة بمما يدفسع هذا الاختسلاف . ولعل ما ذهب إليه العمودي هو الصواب لموافقة العقيلي له في موضع آخر من تاريخة المخلاف السليمساني " ٢٠٠٧ .

علي ٥٠ وذالك سنة ثمان ٥٠ وأربعين ٥٠ ، وبعد انفصاله ٥٠ فأعاد خطر ٥٠ الحكومة الإدريسية بالأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والأخذ على يدي العاصي ، وأسر جملة من أعيان المسارحة ، ومنهم شيخهم الموالي لهم : حسين امحه ، وصفدهم بالحديد ، وأودعهم قلعة أبي عريش .

وهكذا مازال يجري النكال على الباقين حتى أخضعهم ، وأخيراً تجمعوا وارادوا الهجوم على أبي عريش لإطلاق رئيسهم «والأعيان « من الأسر ، فنه ض القاضي ، وجمع : الناس ، وألزمهم همل السلاح لأجل مدافعة المسارحة بالفعل ، وكنا « شايعناه في هذا القيام ، طلباً للمثوبة ، وأرشدنا الكافة إلى السمع والطاعة ، لأنه أمير إمامهم وطاعته من طاعة الإمام . وذالك من بعد وصولنا إليهم أنا والشريف محمد حمود الحسني سفراء من القاضى وأهالى أبي عريش أن أمسر

المأسورين،٠٠./

<sup>(</sup>١) السيد على بن محمد الإدريسي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: " عمانية " .

<sup>(</sup>٣) أي في هذه السنة بعد أن كان أميراً في تلك الناحية في عهد السيد على بن محمد الإدريسي ، وهمذا القول قد يوهم بالغلط ، ولكنه صواب لأنه بعد ذلك العهد السابق .

<sup>(</sup>٤) هذا القول مكتوب في الهامش.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : " حظر " ، ولعل الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>١) في الأصل: " رائيسهم ".

<sup>(</sup>V) في الأصل: " الا اعيان ".

 <sup>(</sup>٨) الكلمة غير مقروءة ، ولعلها كما اثبت .

 <sup>(</sup>٩) المخطوط ناقص فلم يتم الكلام ، وقد رسم أول كلمة في الصفحة التالية ، رسمها في حاشية هذه الصفحة ، وهي
 " فنظارة " ، مما يدل على اتصال الكلام .

### أولاً المخطوطات :

- ابن آید مر ، محمد . " الدر الفرید ، وبیت القصید " ، ۲۵ ، ۲۵ ، مخطوط ، توجد نسخة منه لدی الدکتور مصطفی حسین عنایة ، أبها .
  - ابن شاجر ، الجراح . " ديوانه " ، مخطوط ، توجد صورة منه لدى المحقق .
- عاكش ، الحسن بن أحمد . " الديباج الخسرواني بذكر ملوك المخلاف السليماني " ، توجد منه ثلاث نسخ مخطوطه : (١) نسخه مصورة لدى الأستاذ حجاب بن يحيى الحازمي ، بضمد .
  - (ب) نسخه أصليه في المكتبة العقيلية الخاصة بجازان ، تحت رقم (٤٢) .
    - (ج) نسخه أصلية ناقصة لدى المحقق .
- عاكش ، الحسن بن أحمد . "عقود الدرر في تراجم علماء القرن الثالث عشر " ، مخطوط ، جامعة الملك سعود ، قسم المخطوطات ، المكتبة المركزية " ، الرياض ، تحت رقم ١٣٣٤ ، أصل .
- العمودي ، عبد الله بن على . " تحفة القارئ والسامع : مختصر اللامع " ، مخطوط ، يوجد ادى إبراهيم العمودي ، الرياض .
  - العمودي ، عبد الله بن على العمودي . " ديوانه " ، مخطوط غير مرقم الأوراق ·
- العمودي ، عبد الله بن على العمودي . " سيرة السيد الحسن بن محمد الإدريسي " ، مخطوط لدى المحمّق .
- العمودي ، عبد الله بن على العمودي. " سيرة السيد على بن محمد الإدريسي "، مخطوط لدى المحقق .
  - العمودي ، عبد الله بن على . " عدة مجاميع مخطوطة " ، غير مرقمة الأوراق .
- العمودي ، عبد الله بن على . " مقامته "، مخطوطة ، يوجد أصلها المخطوط لدى المحقق ، بدون رقم.
- العمودي ، عبد الله بن على. " نبذ في الأنساب لمن سكن بحضرموت ، وفي أنساب عدنان وقحطان "،
   مخطوط ، يوجد أصله لدى إبر اهيم العمودي ، الرياض ، بدون رقم .

#### ثانياً المطبوعات :

- ابن الأثير الجزري ، أبو السعادات المبارك بن محمد . " جامع الأصول في أحاديث الرسول " ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، نشر وتوزيع: مكتبة الملاح ، مط الملاح ، مكتبة دار البيان ، (١٩٩٢هـ/١٩٧٢م).
  - البخاري ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إيراهيم بن المغيرة الجعفى . "صحيحه " ، المكتبة الإسلامية باستنبول ، توزيع مكتبة العلم ، جدة ( ١٤٠٢ هـ / ١٩٨١ م ) .

- ابن برد ، بشار . "ديوانه" ، جمع محمد الطاهر بن عاشور ، نشر الشركة التونسية للتوزيع ، والشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، بدون تاريخ .
- البهكلي ، عبد الرحمن بن أحمد . " نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود " ، تحقيق محمد بن أحمد المعقبلي، مطبوعات دارة الملك عبد العزيز (٢٢)، مط دار الهلال للأوفست، الرياض ،( ١٩٨٢/٨١).
- أبو تمام ، حبيب بن أوس الطائى . " الحماسة " ، تحقيق عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان ، ٢٠٫٥، مط حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، ( ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م ) .
- أبو تمام ، حبيب بن أوس الطاني . " شرح الصولي لديوان أبي تمام " ح٢ ، دراسة وتحقيق خلف رشيد
   نعمان ، دار الطلبعة للطباعة و النشر ، بيروت ، منشــورات وزارة النقافــة والفنــون ، الجمهوريــة
- العراقية ، سلسلة كتب التراث (٦٩) ، ( ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٨ م ) . – التهامي ، أبو الحسن على بن محمد . " ديوانه " ، تحقيق الدكتور محمد بن عبد الرحمن الربيع ، ط١ ،
- مكتبة المعارف ، الرياض ( ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م ) . - الثور ، عبد الله أحمد . " هذه هي اليمن " ، ط۲ ، مط المدنى ، مصر ، ( ١٣٩٢ هـ / ١٩٧٢ م ) .
- الجاسر ، حمد . " المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية " ، ط١ ، منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ، الرياض ، ( ١٩٩٧ هـ / ١٩٧٧ م ) .
- جعفر ، محمد حلمى محمد . " تهامة اليمن : دراسة استكشافية لجغرافية الإقليم وإمكاناته ، فصلة من دراسات خاصة ، مح ١ ( ١٩٩٧ هـ / ١٩٧٧ م ) ، جامعة الدول العربية ، معهد البحوث والدراسات العربية . .
- الحجري ، محمد بن أحمد . " مجموع بلدان اليمن وقبائلها " ، تحقيق إسماعيل بن على الأكوع ط ١ ، مط دار النغائس ، بيروت ، ( ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م ) .
- الحرشني المعبدي ، مبارك محمد . " النظم الإدارية والمالية في تهامة عسير : خلال الإشراف السعودي ١٤٠٥ هـ ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥م ) .
- حسين ، محمد محمد . " الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر " ، ط" ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، ( ١٩٧٧ هـ / ١٩٧٧ م ) .
  - الحفظي ، محمد إبراهيم . " نفحات من عسير " ، مط عسير ، أبها ، ( ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٤ م ) .

- الحموي ، ياقوت . " معجم البلدان " ، دار صادر للطباعة والنشر ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بدوت ، ( ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م ) .
- ابن حنبل، أحمد. " المسند "، مح، ط٢، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت، (١٣٩٨/١٩٧٨).
- أبو داهش . عبد الله بن محمد . " أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفكر والأدب بجنوبي
- الجزيرة العربية " ، ط١ ، مط الشريف ، الرياض ، توزيع مكتبة دار الحكمة ، ( ١٩٨٥هـ / ١٩٨٥م ) . - أبو داهش ، عبد الله بن محمد . " الحياة الفكرية والأدبية في جنوبي البلاد السعودية (١٢٠٠ - ١٣٥١هـ)،
  - ط٢ ، مط الجنوب ، أبها ، ( ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م ) ، منشورات نادي أبها الأدبي . - أبو داهش ، عبد الله بن محمد . " الشعر في صحيحي البخاري ومسلم " ، ط1 ، مط مازن ، أبها ،
  - أبو داهش ، عبد الله بن محمد . " الشعر في صحيحي البخار*ي و*مسلم " ، ط۱ ، مط مازن ، ابها ، ( ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣ م ) .
    - أبو داهش ، عبد الله بن محمد . " نعققود من شعر على بن محمد السنوسي " (٧) ، ط١ ، مط
- الجنوب، أبها ، ( ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م ) . – أبو داهش، عبد الله بن محمد . " نشأة الأدب السعودي المعاصر في جنوبي المملكة العربية السعودية "
  - ( ١٣٥٧ ١٣٨٠ هـ ) ، ط١ ، مط الثغر ، خميس مشيط ، ( ١٤١٢ هـ / ١٩٩٧ م ) .
- أبو داود ، سليمان بن الأشعث السجستاى الأردي ( ٢٠٧ ٢٧٥ هـ ) ، إعداد وتعليق : عزت عبيد الدّعاس ، عادل السيد ، ح٥ ، ط١ ، دار الحديث ، حمص سورية ، ( ١٣٩٤ هـ / ١٩٦٧ م ) .
- الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر . " مختار الصحاح " ، ط١ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،
  ( ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م ) .
  - , - زبارة ، محمد محمد . " نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشر " ، ط١ ، تحقيق ونشر مركز
    - الدراسات والأبحاث اليمنية ، صنعاء ، ( ١٤٠٠ هـ / ١٩٧٩ م ) .
      - زبارة ، محمد محمد . " نيل الحسنيين " ، مط السلفية ، القاهرة ، بدون تاريخ . - نيارة ، محمد محمد . " نيال البطر من تراجد رجال النمن في القرن الثالث عشر " مط
  - زبارة ، محمد مجمد . " نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر " مط السلفية ، القاهرة ، ( ١٣٤٨ هـ / ١٩٢٩ م ) .
    - الزرقاني ، محمد . " مختصر المقاصد الحسنة " ، تحقيق محمد بن لطفي الصباغ ، ط ۱ ، من منشورات مكتب التربية العربي ، الرياض ، ( ۱٤٠١ هـ / ۱۹۸۱ م ) .
    - الزركلي ، خير الدين . " الأعلام " ، ط٢ ، مط كوستانسوماس ، ( ١٣٧١ هـ / ١٩٥٤ م ) .

- آل زلفة ، محمد بن عبد الله . " دراسات من تاریخ عسیر الحدیث " ، ط۱ ، مط الشریف ، الریاض ، ( ۱٤۱۲ هـ / ۱۹۹۲ م ) .
  - سمك ، محمد صالح . " أمير الشعر في العصر القديم : امرؤ القيس " ، مط الهيئة المصرية العامة الكتاب ، نشر دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة .
  - السنوسي ، محمد على ، ومحمد أحمد العقيلي . " شعراء الجنوب " مجموع ، مط الكمال ، عدن ،
     بدون تاريخ .
- أبو طالب ، أحمد بن حمود . " أوضح الاتشارات في معرفة نسب الأتشراف آل خيرات الحسنى ، ط ، م ، م ط مؤسسة شمراخ ، الرياض ( ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م ) .
  - العرشي ، حسين بن أحمد . " بلوغ المرام في شرح مسك الختام " ، مكتبة اليمن الكبرى ، بدون معلومات أخرى .
  - عزام ، عبد الوهاب . " المعتمد بن عباد : الملك الجواد الشجاع ، الشاعر المرزُّ أ " ، ط ٣ ، دار المعارف ، مصر .
  - العسكري ، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل . " جمهرة الأمثال " ، قام على نشرة : أحمد عبد السلام ، محمد سعيد بسيوني زعلول ، ط١، دار الكتب العلمية ، بيروت ، (١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م).
- عطا الله الجمل ، شوقي . " سياسة مصر في البحر الأحمر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر" ،
   الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ( ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م ) .
  - ابن عقيل ، بهاء الدين عبد الله . " شرح ابن عقيل " شرح محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط١٤، ، دار الكتاب العربي ، ( ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٤ م ) .
- العقيلي ، محمد بن أحمد . " تاريخ المخلاف السليماني " ، ط۲ ، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ، الرياض ، ( ۱۳۸۹ هـ / ۱۹۲۹ م ) .
  - العقيلي ، محمد بن أحمد . " المعجم الجغرافي لمقاطعة جازان " ط٢ ، منشورات نادي جازان ( ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩ م ) .
    - العمروي ، عمر غرامة . " بلاد بارق " ، ط١ ، مط دار عكاظ ، ( ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م ) .
    - ابن فارس ، أبو الحسن أحمد . " الإتباع والمزاوجة " ، تحقيق كمال مصطفى ، مط السعادة ،
       مصر ، ( ١٣٦٦ هـ / ١٩٤٧ م ) .

- ابن قتيبة ، أبو محمد عبد الله بن مسلم . " الشعر والشعراء " ، تحقيق أحمد بن محمد شاكر ،
   دار المعارف ، مصر ، ( ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م ) .
- القزويني ، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب . " الإيضاح في علوم البلاغة " اشراف محمد محيى الدين عبد الحميد ، مط السنة المحمدية ، مصر ، بدون تاريخ .
- ابن القيم الجوزية ، ابو عبد الله محمد . " زاد المعاد في هدي خير العباد " ، تحقيق محمد حامد فقى ،
   مط السنة المحمدية ، مصر ، بدون تاريخ .
  - كرد على ، محمد . " أمراء البيان " ، ط٣ ، مط دار الكتب ، بيروت ، ( ١٣٨٨ هـ / ١٩٦٩ م ) .
- الكرمي ، حسن سعيد . " قول على قول " ، ط ؛ ، نشر دار لبنان للطباعـة والنشـر ، بيروت ، ( ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م ) .
  - الكندى ، امرؤ القيس بن حجر ، " ديوانه " دار صادر ، بيروت ، بدون تاريخ .
  - المتنبي ، أبو الطيب . " ديوانه " تحقيق مصطفى وآخرين ، دار المعرفة ، بيروت .
  - ابن مسفر ، عبد الله بن علي . " أخبار عسير " ، ط1 ، المكتب الإسلامي ، دمشق ، بيروت ، ( ١٩٩٨ هـ / ١٩٧٨ م ) .
  - مصطفى ، اپير اهيم و آخرون . " المعجم الوسيط " ، إشر اف عبد السلام هارون ، المكتبة العلمية ، طهر ان .
    - ابن معمر ، جميل . " ديوانه " دار صادر ، بيروت ، بدون تاريخ .
- مفتاح ، ليراهيم عبد الله . " فرسان : الناس والبحر والتاريخ " ، ط.١ ، مط دار العلم للطباعة والنشر ، منشورات نادي جازان الأدبي ، ( ١٤١٠ هـ / ١٩٩٠ م ) .
  - ابن منظور ، جمال الدين محمد . " لسان العرب " ط۱ ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ،
     مط كوستا تسوماس ، مصر ، بدون تاريخ .
- الميداني ، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابولري . " مجمع الأمثال " ، تحقيق محمد محيي
   الدين عبد الحميد ، دار المعرفة ، بيروت ، بدون معلوات النشر .
  - النعمي ، هاشم بن سعيد . " تاريخ عسير في الماضي والحاضر " مؤسسة الطباعة ، الصحافة ،
     النشـر ، بدون تاريخ .
  - اليمني ، نجم الدين عمارة بن علي . " تاريخ اليمن " ، تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي ، ط٣ ، مطابع العلم ( ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م ) .

#### ثالثاً: الدوريات:

- آل سعود ، عبد العزيز بن عبد الرحمن . " خطابة في المأدبة الكبري التي أقيمت في القصر العالمي " ،
   جريدة أم القرى، ع ٤٨٤، س ١٠، (يوم السبت ٨ ذو الحجة ١٣٥٢ هـ) الموافق ٢٤ مارس ١٩٣٤م.
- السنوسي ، على بن محمد . " السماط الممدود في رباط المحبة والعهود بين الأدارسة وآل سعود " ،
   المنهل ٢٠١٧ س٤٢ مح ٣٨ ( المحرم وصفر ١٣٩٦ هـ ) .
- السنوسي ، على بن محمد . " السماط الممدود في رباط المحبة والعهود بين الأدارسة وآل سعود " ، المنهل ح" ، س ٤٢ ، مح ٣٨ ( ربيع الأول ١٣٩٦ هـ / ١٩٧٦ م ) .
- المحرر ، " خبر وفاة الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة " ، أم القرى ع ٥٦٠ ، (الأحد ١٣٧٤/١١/١٣هـ) .
- المعلمي ، عبد الرحمن بن يحيي . " المعلمي والسنوسي في مجلس الإدريسي " (١٣٦٧هـ / ١٩١٩م) ، تحقيق عبد الله أبو داهش ، مجلة عالم الكتب ، مح ١٢، ع ٢، (شوال ١٤١١هـ) ص ١٨٣-٢٠٠ .

### رابعاً : مراجع أخرى :

- العمو دى ، إير اهيم بن عبد الله العمودي . " نبذة يسيرة في ترجمة والده " توجد لدى المحقق
- العصيمي ، مقبل . " المقابلة التي قدمها تلفزيون أبها في برنامج الفنون الشعبية من مدينة أبي عريش "
   مساء الجمعة الموافق ٢ ٢ / ٣ / ١٣٩٨ هـ .

#### خامساً: المقابلات الشخصية:

- مقابلة شخصية مع الشيخ سعود بن محمد العماج ، من أهالي الرين بقحطان في ١٣/١٢/١١ ١هـ .
  - مقابلة شخصية مع محمد سالم العادلي من أهالي وادي مور بتهامة اليمن في مساء يوم
     الخميس ١٤ / ٩ / ١٤ هـ .

|                                    | المحتويات:                            |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ٥                                  | المقدمة                               |
| ٩                                  | الملامح السياسية والفكرية لهذا العصىر |
| 17                                 | عبد الله بن علي العمودي :             |
| 7 (                                | نسبة ، مولده                          |
| 1 ٧                                | نشأته                                 |
| ١٨                                 | تعليمة الأولى ، ورحلته في سبيل العلم  |
| 19                                 | عودته من الهجرة ، وإقامته في وطنه     |
| ٧.                                 | شبو خه                                |
| ۲.                                 | مو لفاته                              |
| **                                 | أعماله                                |
| 44                                 | صفاته ، ومكانته                       |
| Y £                                | شــــعره                              |
| YA                                 | نثــــــد ه                           |
| ٣٢                                 | و فاتــــــــــه                      |
| ٣٣                                 | وصف المخطوط                           |
|                                    | إمارة السيد على بن محمد الإدريسي      |
|                                    | (1788 - 1781)                         |
|                                    | من إمارة السيد الحسن بن على الإدريسي  |
|                                    | ( -> 1 TEY - 1 TEE )                  |
| 184                                | المصادر ، المراجع                     |
| 1 2 7                              | أو لا : المخطوطات                     |
| 1 2 1                              | ثانياً : المطبوعات                    |
| 154                                | ثالثاً : الدوريات                     |
| 154                                | رابعاً : مراجع أخرى                   |
| 154                                | خامساً: المقابلات الشخصية             |
| 1 5 A                              | المحتويــــات                         |
| الطبعة الاولى ( ١٤١٥ هـ / ١٩٩٥ م ) |                                       |

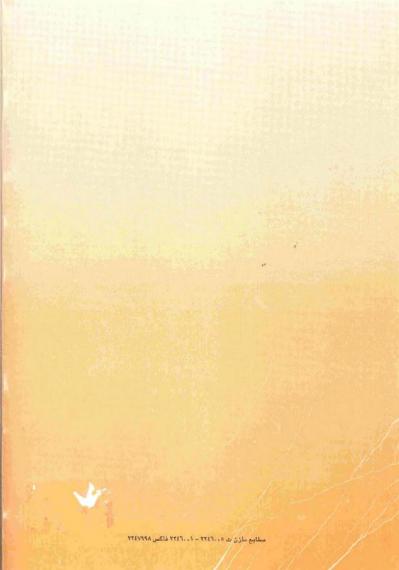